

# تاليف

﴿ العالم العلامه ١٠ الحير الفهامه ١٠ إني القرح قدامة بن جعفر ﴾

م الطبعة الاولى الم

طيعت يرخصة نظارة المارق الهليلة

و طبع فى مطبعة الجوائب ﴾ و قسطنطينية ﴾ • • • •

# ے یے رہے تقد الشہر کی۔ ﴿ للعلامة الى الفرج قدامة بن جعفر ﴾

# بنهايگالچالي

# ﴿ رب يسر الاتمامه ﴾

والم الفرح قدامة بن جعفر في العلم بالسدر ينقسم اقساما فقسم ينسب الى علم عروضه بووزنه وقسم ينسب الى علم معانيه والمقصد به وقسم ينسب الى علم معانيه والمقصد به وقسم ينسب الى علم حيانيه والمقصد به وقسم ينسب الى علم جيده ورديئه وقد عنى الناس بوضع المكتب في القسم الاول وما يليسه الى الرابع عناية تامة فاستقصوا امر العروض والوزن وامر القوافي والمقاطع وامر الغريب والبحو وتكلموا في المعاني الدال عليها الشدر وما الذي يد بها الشاعر والم اجدا حدا وضع في نقد الشعر وتخليص جيده من رديئه المسكتابا وكان المكلم عندي في هذا القسم اولى بالشعر من سائر الاقسام المحدودة لان علم الغريب والنحو واغراض المحاني محتماح اليده في اصل المكلام للشعر والنثر وليس هو باحدهما اولى بالآخر وعلما الوزن والقوافي وان الكلام للشعر وحده فليست الضرورة داعية اليهما لسهولة وجودهما في طباع اكثر الناس من غير تعلم و ومما يدل على ذلك ان جميع الشعر الجيد المستشهد به المئن هو لمن كان قبل وضع الكتب في العروض والقوافي ولو كانت الضرورة الى ذلك داعية لكان جميع هذا الشعر فاسدا او اكثره ثم ما نرى ايضا عن استغناء الناس عن هذا العدم المعد المهدا الوقت قان من يعلم ومن لا يعلمه الناس عن هذا العدم واضعيه الى هذا الوقت قان من يعلم ومن لا يعلمه الناس عن هذا العدم المهدا الوقت قان من يعلم ومن لا يعلم الناس عن هذا العدم المهدا الوقت قان من يعلم ومن لا يعلمه الناس عن هذا العدم المهدا الوقت قان من يعلم ومن لا يعلمه الناس عن هذا العدم المهدا الوقت قان من يعلم ومن لا يعلمه الناس عن هذا العدم المهدا الوقت قان من يعلم ومن لا يعلم

ايس يعول في شعر اذا اراد قوله الاعلى ذوقه دون الرجوع اليسه فلا يتوكد عند الذي يعلم صحة ذوق ما تزاحف منه بان يعرضه عليه فكان هذا العلم عما يقال فيه ان الجهل به غير ضائر وما كانت هذه حاله فليست تدعو اليه ضرورة فاما علم جيد الشعر من رديئه فان الناس يخبطون في ذلك منذ تفقهوا في العلوم فقليلا ما يصيبون ولما وجدت الامر على ذلك وتبينت ان الكلم في هذا الامر اخص بالشعر من سائر الإسباب الاخر وان الناس قد فصررا في وضدع كتاب فيه رأيت ان اتكلم في ذلك عما يبلغه الوسع فاقول

## مح الفصل الاول > رصـ

ان اول ما يحتساج اليه في شرح هذا الامر معرفة حد الشعر الجسائن عما ليس بشعر وليس يوجد في العبارة عن ذلك ابله فولا أوجن مع تمام الدلالة من أن يقال فيه انه قول موزون مقنى يدل على معنى فقوانا قول دال على اصل الكلام الذي هو عنزلة الجنس للشه وقولنا موزون يفصله مما ليس بمو زون اذ كان من القول موزون وغير موزون وقولنا مقنى فصل بين ما له من المكلام الموزون قواف وبين ما لا قوافي له ولا مقاطع وقولنــا يدل على معنى يفصل ما جرى من القول على قافية وزن مع دلالة على معنى بما جرى عنى ذلك من غير دلالة على معنى فائه لو اراد مريد ان يعمل من ذلك شيئًا على هذه الجهدة لامكنه وما تعذر عليه فاذ قد تبين أن الك كذلك وال الشعر هو ما قدمناه فلس من الاضطرار اذا أن يكون ما هذه سبيله جيدا أبدا ولا ردينا أبدا بل يحتمل ان يتعاقبه الامران مرة هذه واخرى هذه على حسب ما يتفق فحيلئـــذ يحتـــاج الى معرفة الجيد وتمييزه من الردى \* • ولماكانت للشعر صناعة وكان الهُرض في كل صناعة اجراء ما يصنع و يعمل بها على غاية التجويد والكمال اذكان جيع ما يؤلف ويصنع على سبيل الصناعات والمهن فله طرفان احدهما غاية الجودة والآخر غاية الرداءة وحدود بينهما تسمى الوسائط وكان كل قاصد لشيُّ من ذلك فانما يقصد الطرف الاجود فان كان معه من القوة في

الصناعة ما يبلغه الله سمى حاذقا تام الحذق فان قصر عن ذلك نزل له اسم محسب الموضع الذي يبلغه في القرب من تلك الغاية والبعد عنها اذ كان الشعر ايضا حاربًا على سبيل سائر الصناعات مقصودًا فيم وفي ما محالة ويؤلف منه إلى غاية ـ التجويد وكان العاجر عن هذه الغاية من الشعراء أنما هو من ضعفت صناعته • فاذ قد صمح أن هذا على ما قلناه فلنذكر صفات الشعر الذي أذا اجتمعت فيه كان في غاية الجودة وهو الغرض الذي تنحوه الشعراء تحسب ما قده: اه من شريطة الصناعات والغياية الاخرى والمضادة لهدده الغياية هي نهاية الرداءة • واذكر اسباب الجودة والحوالهما واعذاد اجناسها ليكون ما يوجد من الشعر الذي أجمّعت فيه الاوصاف المحمودة كلهما وخلا من الحلال المذمومة إسرها يسمى شــــــــرا في غاية الجودة وما يوجد بضد هذه الحـــال يسمى شعرا في غاية الرداءة وما يجتمع فيه من الحالين اسباب ينزل له اسما بحسب قرمه من الجيد او من الردئ أو وقوعه في الوسط الذي يقيال لما كان فيه صالح أومتوسط او لا جيد ولا ردئ فان سيل الاوساط في كل ما له ذلك ان تحد بسلب الطرفين كما يقيال مثلا في الفياتر الذي هو وسيط بين الحار والبيارد اله لا حار ولا بارد والمن الذي هو وسـط بين الحلو والحـاهض انه لا حلو ولا حامض • وبما مجب تقدمته وتوطيده فبل ما اريد ان اتكلم فيه ان المعانى كلها معرضة للشاعر وله أن يتكلم منهها في ما أحب وآثر من غير أن يخطر عليه معني يروم الكلام فيه اذ كانت العاني للشعر عمر لله المادة الموضوعة والشعر فيها كالصورة كما يوجد في كل صناعة من انه لا بد فيها مرشئ موضوع نقبل تأثير الصور منهما مثل الخشب للنجارة والفضة للصياغة وعلى الشماعر اذا شرع في أي معنى كأن من الرفعة والضعة والرفث والنزاهة والبذخ والقناعة والمدح وغير ذلك من المعماني الحميدة او الذميمة ان يتوخى البلوغ من التجويد في ذلك الى الغاية المطلوبة ♦ ومما يجب تقدعه ايضا ان مناقضة الشاعر نفُسه في قصيدتين أو كلتين بان يصف شيئا مصفا حسسنا ثم يدّمه بعد ذلك ذما حسنا بينا غير منكر عليه ولا معيب من فعله اذا احسن المدح والذم بل ذلك عندي يدل على قوة الشاعر في صناعته واقتداره عليها \* وأنما قدمت هذي المعنيين

لما وجدت قوما يعيبون الشعر اذا سلك الشاعر فيه هذبن المسلكين فأنى رأيت من يعيب أمرء القيس في قوله

- \* فثلك حبلي قد طرقت ومرضع \* فألهيتها عن ذى تمائم محول \*
- اذا ما بكي من خلفها انصر فت له \* بشق وتحتى شقها لم يحول \*

ويذكر أن هذا معنى فاحش وليس فحاشة المعنى فى نفسه بما يزيل جودة الشهر فيه كما لا يعيب جودة النجارة فى الحشب مثلا كرداءته فى داته وكذك رأيت من يعيب هدذا الشاعر ايضا فى سلوكه للهذهب الثانى الذى قدمته حيث استعمله بافتدار وقوة وتصرف فيه الحسانا وحذاقة وذلك قوله فى موضع

- خاو ان ما اسمى لادنى معيشـ ت \* كفانى ولم اطلب قابل من المال \*
- ولكنما المسعى لمجد ،ؤثل \* وقد يدرك المجد المؤثل امثالي \*
   وقوله في موضع آخر \*
- فتملأ بيتنا اقطا وسمنا \* وحسبك من غنى شبع ورى "

فان من عابه زعم انه من قبيل المناقضة حيث وصف نفسه فى موضع بسمو الهمة وقلة الرضي بدنى المعيشة واطرى فى موضع آخر القناعة واخبر عن اكتفاء الانسان بشبعه وريه

واذ قد ذكرت ذلك ذلا باس بالرد على هذا العائب في هذا الموضع ليكون في ما احتج به بعد التطريق لمن يؤثر النظر في هذا العلم الى التمهر فيه فاقول اله لو تصفح اولا قول امرئ القيس حق تصفحه لم يوجد معنى ناقض معنى فالمعنيان في الشعرين متفقان الا انه زاد في احدهما زيادة لا تنقض ما في الآخر وليس احد ممنوعاً من الاتساع في المعاني التي لا تتناقض وذلك انه قال في احد المعنين

\* فلو ان ما اسعى لادنى معشة \* كفانى ولم اطلب قليل من المال \* وهذا موافق لقوله \* وحسّبك من غنى شبع ورى \* واكن في المعنى الاول زيادة ليسـت بناقضة لشئ وهو قوله لكينى لسـت اسـعى لما يكفينى

ولكن لجد اؤثله فالمنيان اللذان ينبأن عن اكتفاء الانسان بالسبر متوافقان في الشعرين والزيادة في الشعر الاول التي دل بها على بعد همته ايست تنقض واحدا منهما ولا تنسخه وارى ان هذا العائب ظهر ان امرء القيس قال في احد الشــعرين ان القليل يـــــــــ فيه وفي الآخر انه لا يكفيه وقد ظهر بما قلنا إن هذا الشاعر لم يقل شيئا من ذلك ولا ذهب اليه ومع ذلك فلو قاله وذهب اليه لم يكن عندي مخطئًا من اجل أنه لم يكن في شرط شرطه يحتياج الى ان لا ينقطن بعضه بعضيا ولا في معنى سلكه في كلة واحدة ايضًا لم يجر مجرى العيب لان الشاعر ليس يوصف بأن يكون صادقا بل أنما يراد منه اذا اخذ في معنى من المعاني كائنا ما كان ان يجيده في وقته الحاضر لا ان ينسخ ما قاله في وقت آخر ومُع ما قدمته فاني لما كنت آخذا في معني لم ا يسبق آليه من يضع لمعانيه وفنونه المستنبطة أسماء تدل عليهما احتجت أن أضع لما يظهر من ذلك أسماء اخترعتها وقد فعلت ذلك والاسماء لا منازعة فيها اذ كانت علامات فأن قنع بما وضعته من هذه الاسماء والا فليخترع كل من ابي ما وضعته منها ما احب فاله ليس ينازع في ذلك ﴿ وَاذْ قَدَّمَتُ مَا اَحْتَحَتُ الْيَ تقدعه فأقول أنه لما كأن الشهر على مأقلناه لفظا موزونا مقفى يدل على معنى وكان هذا الحد مأخوذا بمن جنس انشعر العسام له وفصرله التي تحوزه عن غيره كانت معانى هذا الجنس بؤالفصول موجودة فيه كما يوجد في كل محدود معانى حده لان الانسان مثلا يحد بانه حي ناطق ميث فحيٌّ عمني الحياة التي هي جنس الانسان الموجود فيه وهو التحرك والحس وكذلك مسنى النطق الذي هو فصله بما لس نناطق موجود فيسه وهو النخيل والذكر والفكر ومعنى الموت الذي في حد الانسان و هو قبول بطلان الحركة وكدلك ايضا معنى اللفظ الدي هو جنس للشعر موجود فيه وهو حروف خارجة بالصوت متوادأ عليهب وكذلك معني الوزن ومعنى التقفية ومعنى ما يدل عليه اللفظ فأركان ذلك كما فلنا فالشعر انما هو ما اجتمع من هذه الاسباب التي يحيط بهيا شدة • ولما كان كل مجتمع وكل مؤلف من أمور فالامور تؤلف من بعضها مع بعض يُزيد عددها فيــــه وينقص على حسب كثرة الامور وقلتها وجب أن يكون الشعر أيضًا لما كان مجتمعًا من

اسباب أن تكون اقسام تأليف هذه الاسباب بعضها الى بعض جارما هذا المجرى وان يكون تعديد هــذ، التأليفات اذا اســتوعب واضيف الى ذلك الى عدة الاسباب المفردات من غير تأليف ٠ فقد اتى على جميع الاسباب التي يجب الكلام فيها من امر الشعر فاقول انه لما كانت الاسباب المفردات التي يحيط بها حد الشعر على ما قــدمنا القول فيــه اربعة وهي اللفظ والمعنى والوزن والتقفيــة وجب محسب هذا العدد أن يكون لها سنة أضرب من التأليف الا أني وجدت اللفظ والمعنى والوزن تأتلف فحدث من ائتلافها بدضها الى بعض معان يتكلم فيها ولم اجد للقافية مع واحد من سائر الاسباب الاخر ائتلانا الا اني نظرت فيها فوجدتني ا من جهة ما انها تدل على معنى لذلك المعنى الذي تدل عليه ائتلاف مع سائر البيت فاما مع غيره فلا لان القافية انما هي لفظة مثل لفظ سائر البيت من الشمعر ولها دلالة على معنى لذلك اللفظ ايضا والوزن شئ واقع على جميع لفظ الشمهر الدال على المعنى فاذا كان ذلك كذلك فقد انتظم تأليف الثلاثة الامور الاخر ائتلاف القافية ايضا اذكانت لا تعد وانها لفظة كسائر لفظ الشعر الؤنلف مع المعنى • فاما من جهة ما هي قافية فليس ذلك ذاتا يجب بها ان يكون لها به ائتلاف مع شيَّ آخر اذ كانت هذه اللفظة انما قيل فيها انها قافية من اجل انها مقطع البيت وآخره ولبسانها مقطع ذاتي لها وانما هي شئ عرض لها بسبب أنه لم يوجد بعدها لفظ من البيت غيرها وليس الترتيب وان لا يوجد للشيُّ تال يتلوه ذاتا قائمة فيمه فهذا هو السبب في أنه لم يكن للقافية من جهة ما هم قافيمة تأليف مع غيرها • فاما من جهة ما تدل عليه فان ذلك تأليف معنى الى ما بتألف الا اني نسبته في هذا الكتاب الى القافية على سابيل التسمية وأن أراد مريد الى أن ينسب ذلك إلى أنه تأليف معنى القيافية إلى ما يتألف معد لم أصبايقه فصار ما احدث من اقسام ائتلاف بعض هذه الاسباب الى بعض اربعة وهي ائتلاف اللفظ معالمعني وائتلاف اللفظ معااوزن وائتلاف المعني معالوزن وائتلاف المعنى مع القافية وصارت اجناس الشعر تمانية وهي الاربعة المفردات البسائط التي يدل عليها حده والاربعة المؤلفات منهسا • ولما كان اكل واحدمن هذه الثمانية صفات يمدح بها واحوال يعاب من اجلهما وجب أن يكون جيد ذلك ورديئه لاحقين للشدر اذكان ليس يخرج شئ منه عنها فلنبدأ بذكر اوصاف الجودة في كل واحد منها ليكون مجموع ذلك اذا الجمع للشعر كان في نهاية الجودة واذا لم يكن فيه شئ منها كان في نهاية الرداءة لا محالة اذكرها ولا لم يكن كل شعر جامعا جيع النعوت او العيوب التي نذكرها ولا لم يكن كل شعر جامعا جيع النعوت او العيوب وجب ان تكون الوسائط التي بين المدح والذم تشتمل على صفات مجمودة و صفات مذمومة فما كان فيه من النعوت الحكثر كان إلى الجودة اميل وما كان فيه من العيوب اكثر كان الى الرداءة اقرب ومًا تكافأت فيه النعوت والعيوب كان وسطا بين المدح والذم وتنزيل ذلك اذا حضر ما في الطرفين من النعوت والعيوب لا يرمد على من اعمل الفكر واحسن سير الشعر

#### - الفصل الثاني كي⊸

فلنبدأ من ذكر الاجناس الثمانية باولها من الاربعة المفردات وهو اللفظ ونذكر نموت ذلك و نموت سائر الاجناس ونجعل هذا الفصل مقصورا على ذكر النعوت

# ﴿ نمت اللفظ ﴾

ان يكون سمحا سهل مخارج الحروف من مواضعها عليه رونق الفصاحة مع الحلو من البشاعة مثل اشعار يؤخذ فيها ذلك وان خلت من سائر النعوت للشعر منها ابيات من تشبيب قصودة الحادرة الذبياني وهي

- و ثصدقت حتى استبتك بواضح \* صلت كمنتصب الغزال الاتلمع \*
- \* و بمقلتي حورآء يُحسب طرفها \* وسينان حرة مستهل المدمع \*
- واذا تنازعك الحديث رأيتها \* حسنا تبسمها لذيذ المكرع \*
- \* كقريض سارية تنفعه الصبا \* بنزيل أسحر طيب المستنقع \*
- \* لعب السيول به فاصبح ماؤه \* علا يقطع في اصول الخروع \*
- \* فسمى و يحك هل علت بفتيــ ه \* غاديت أذتهم بادكن مــترع \*
- \* بكروا على بسحرة فصبحتهم \* من عانق كدم الذبيح مشعشع \*

## 💸 ومن هذا الجنس قول محمد من عبد الله السلاماني 🌣 \* ألاريما هاجت لك الشوق عرصة \* بمرواز تمريها الرياح الزعازع \* \* بها رسم اطلال وجُّمُم خواشَّه \* عليهن تبكي الهاتفات السواجع \* \* وبيض تهادى في الرياط كأنها \* مها ربوة طابت لهن المراتم \* \* تحرين منها موهدا بعسد رقبسة \* باءةر تعلوه الشروح الدوافع \* \* فجئن هدوا والثيباب كأنها \* من العلل بلتهما الرهام النواشع \* \* طروقًا وألجانًا الهوى نحو ربوة \* بها غفلت عنا العيون الحوادع \* \* فلما قضينا غصة من عنمابنا \* وقد فاض من بعد العتاب المدامع \* \* جرى بينك منا رسيس يزيدنا \* سهاما اذا ما استيقنته المسامع \* \* قَالِلا وَكَانَ اللَّيْلِ فِي ذَاكَ سَاءَةً \* وَقَنْ مِعْرُوفَ مِنْ الصَّبِحِ صَادَعُ \* \* وواين من وجد بمثل الذي سنا \* وسنالت على آثارهن المدارع \* \* نرجين بكرا يبهر الربط متنها \* كما مار تعبان الغضا المنداف-م \* \* وقن الى خوض كأن عيونها \* قلات تراخى ماؤها فهو ناصم \* ﴿ ومنه بيتان للشماخ يذكر نهيق الحمار ﴾ اذا نبر التقشــير نبرا كانه \* يقارحة من خلف ناجذه شجى ا بعید مدی النظریب اول صوته 💌 سحیل وادنا. شخیج محشرج ﴿ ومنه ابيات لجِبها الاشجعي ﴿ آمن الجيم بذي اليفاع ربوع \* راعت فؤادك والربوع تروع ¥ من بعد ما بلبت وغـيرآيهـا \* قطر ومسـألة الذيول خديـم جوالة يربى السلا غزلية \* برغامهن مربة ذعزوع ما صـــاحي ألا ارفعـــاني اله \* يشـــني الصداح فيذهل المرفوع \_\_ ألواح ناجية كأن قليلها \* جددع تطيف به الرقاء منوع \* أَهُو أَذَا تُجِدَتُ وَعَارَضُ أُولِهَا \* أَشَلَاءُ لَحْنُ مِنَ النَّيَاطُ خَصُوعَ ﴿ في كل مطرد الرفق كأنه \* نسر يرنق قد دهاه وقوع \*

عرين دائرة الظهيرة بعدما \* وغرن والحدق الكنين خشوع \*

```
بأمق اغــبر يلتني حنــانه * للريح بــين فروعــه ترجيــع
  * يعتس مــنز لهن اطلس جادًــع * طيــان يتلف ماله ويضيسع
                      لله ومثله ايضا 💸
   ولما قضينا من مني كل حاجة * ومسمح بالاركان من هو ماسمح
  وشدت على دهم المهارى رحالها * ولم ينظر الغادى الذى هو رائح
اخذنا باطراف الاحاديث بينسا * وسالت باعناق المطيّ الا باطم *
                  _ہ ﷺ • نعت الوزن ﷺ ۔
ان يكون سهل العروض من اشعار بوجد فيها وان خلت من اكثر
                   منها قصيدة حسان 🌣
                                                 نعوت الشعر
     ها هاج حسان رسوم المقسام * ومظمن الحبي ومبسني الخيسام ·
    والنَّوى قد هدم اعضاده * تقادم العهد بواد تهام
     قد ادرك الواشـون ما الملوا * والحبل من شـعثاء رث الرمام -
     كأن فاهما ننت بارد * في رصف تحت ظلال الغمام
                    🦠 ومنها قصيدة طرفة 🔖
     من عائدي الليلة ام من نصيح * بت بنصب ففؤادي قريح
     بانت فاسمي، قلبه هاءًا * قــد شفه وجد بها ما يرجح
     في سلف وارعن منفجر * يقدم اولى ظون كالطلوح
     عالين رقب فاخرا لونه * من عبقي كنجيع الذبيح
               奏 ومثله ابيات المحل بن عبيد البشكري 🤏
          ولقد دخلت على الفتاة الخدر في اليوم المطير
          الكاعب الحسناء ترفل في الدمقس وفي الحرير
          فدفعتها فتدافعت * مشى القطاة إلى الغدر
          وعطفتها فتعطفت * كتعطف الغصن النضير
          ولنمتهها فتنفست * كتفس الظبي الغريو
          ولقد شربت من المدامة بالكبير وبالصغير
```

- \* فاذا سـكرت فانني \* رب الخورنق والسدير \*
- واذا صحوت فانني \* رب الشــويهـة والبعير \*
  - ﴿ ومثله ابيات كعب بن الاشرف اليهودي ﴾
- \* رب خال بي لو ابصرته \* سبط المشية الله انف ب
- لين الجانب في اقربه \* وعلى الاعداء سم كالزعف كثيزه \*
- وانسا بعر روآء جــة \* تخرج النَّهُل كأمثال الاكف رُّال المعال
- وضرير من مجال خلته \* آخر الليل اهار يج تدف \*
- وهن نموت الوزن الترصيع ﴾ وهو أن يتوخى فيده قصيير مقاطع الاجزاء في البيت على سجع أو شبيه به أو من جنس واحد في التصريف كما يوجد ذلك في أشعار كثير من القدماء المجيدين من الفعول وغيرهم وفي أشعار المحدثين المحسنين منهم فما جاء في أشعار القدماء قول أمرئ القيس الكندى
- مخش مجش مقبل مدبر معا \* كتيس ظباء الحلب العدوان
- فاتى باللفظتين الاولبين مسجوعتين فى تصريف واحد وبالتاليتين لهما شبيهتين بهما فى التصريف وربما كان السجع لبس فى لفظة ولكن فى لفظتين بالحرف نفسه كقوله
  - أاس الضروس حنى الصاوع تبوع طاوب نشسيط اشر
  - ﴿ وَفَى قَصِيدَ، آخَرَى سَجِعَ فَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ الْمُطَّنِّينَ الْمُطَّنِّينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ
- واوتاده ماذية وتساده \* ردينية نبيها اسنة تعضب \*
  - ﴿ وقال زهير بن ابي سلمي ﴾
- \* كبداء مقبلة وركاء مدبرة \* قوداء فيها اذا استعرضتها خضع \*
   فأتى بفعلاء مفعلة تجنيسا العروف بالاوزان ﴿ وقال اوس بن حجر ﴾
- جشا حناجرها علما مشافرها \* تثن اولادها في دحض ايضاح
  - 🤏 وقال طرفة 🔅
- بطی عن الجلی سریع الی الحنا \* ذلول باجاع الرجال ملهد \*

- ﴿ وقال عمرو بن احمر الباهلي ﴾
- فثلك ألوى بالفؤاد وزار بالعداد وأصحى في الحياة واسكر!
   وقال النمر بن تو لب بها
- \* من صوب سارية علت بغادية \* تنهل حتى يكاد الصبح بنجاب \*
   \* وقال €
- علويل الذراع قصير الكراع بواشك في السبسب الاغبر
   وقال الله ين المنقرى ﴾
- ◄ مكيث إذا استرخى كميش إذا انتحى \* على الفرب الاقصى وشد له الازرا \*
   ﴿ وقال الاسود بن يعفر ﴾
- ◄ هم الاسرة الدنيا وهم عدد الحصا \* واخوانها من امنها وابينها \*
   ﴿ وقال أبو زيد الطائي ﴾
- ⇒ عير فأش شتما ولا مخلف طعما اذا كان بالسديف السبيك
   ♦ وقال الافوه الازدى ﴾
- سود غدائرها بلج محاجرها \* كأن اطرافها لما اختلى الطنف
   وقال المحيرين عبد الله السلول \*
- حم الذرى مره له منه العرى \* وزجلات الرعد في غير صعق \*
   ﴿ وقال سليك بن سلكة ﴾
- \* اذا اسهات جنت وإن احزنت مشت \* وتغشى بها بين البطون وتصدف \*
- \* رعين الندى حتى اذا وقد الحصى \* ولم يبق من نو، السماك بروق \*
- خاف القوى ليسواكن يبتني العلى \* جعاسيس قصارون دون المكارم \*
   فو وقال ايضا ﴾
- \* سود معاصمها جعد معاقصها \* قد مسها من عقيد القار تفصيل \*

#### ﴿ وقال بشامة بن عرو بن الغدير ﴾

- همان الحياة وخزى الممات وكلا اراه طماما وبيلا ﴿ وقالت ليلي الاخياية ﴾
- وقدكان مرهوب السنان وبين اللسان ومجذام السرى غير فاتر
   وقال ناهض بن توبة الكلابي
- \* صخوب الصدى فلمأى القطامرة السرى \* ركا ماؤها بين النهام الحرائش \* واحكثر الشهراء المصيبين من القدماء وانعدثين قد غزوا هذا المغزى ورموا هذا المرمى وانمها يحسن اذا اتفق له فى البيت موضع يليق به فله ليس فى كل موضع بحسن ولا على كل حال يصلح ولا هو ايضا اذا ثوار واقصل فى الابيات كلها بمعمود فان ذلك اذا كان دل على تعمد وابان عن تكلف على ان من الشعراء القدماء والمحدثين من قد نظم شعره كله ووالى بين ابيات كثيرة منهم ابو صخر الهذلى فانه اتى من ذلك بما يكان جودته ان يقال فيه انه عبر متكلف و هو قوله
- \* وثلك هيكلة خود مبتلة \* صفراء رعبلة في منصب سنم \*
- عذب مقبلها جذل مخلخاها \* كالدعص اسفلها مخضودة القدم \*
- سود ذوا بهما بض ترائبهما \* محمن ضرائبها صيفت على الكرم \*
- عبل مقيدها حال مقادها \* بض مجردها لفا، في عم \*
- سحے خلائقہا درم مرافقہا \* یروی مصانفہا من بارد الشہم \*
- \* كأن معتقة في الدن مفلقة \* صهباء مصفقة من رابي ردم \*
- ا شيبت بمرهبة من رأس مرقبة \* جرداء سلهبـة في حالق شمم \*
- العجم ثناياها وريقتها \* اذا يكون تمالى الحجم كالنظم \*

#### ﴿ ومنهم ابو المنهم قال ﴿

- اوكان للدهر مال كان متلده \* لكان للدهر صخر مال فتيان
- \* آبي الهضيمة ناء بالعظيمة متلاف الكريمة جلد غير ثنيان \*
- \* حامى الحقيقة بسال الرديعة معتاق الوسيقة لا نكس ولا واني \*

- \* رباء مرقبة مناع مغلبة \* وهاب سلهبة قطاع اقران \*
- \* هباط اودية حمال ألوية \* شهما داندية سرحان فترمان \*
- \* يعطيك ما لا تكاد النفس ترسله \* من التلاد وهوب غير منان \* ومثل ذلك للحدثين ايضا كثير وانما يذهبون في هدنا الباب الى المقاربة بين الكلام ما يشبه بعضه بعضا فانه لا كلام احسن من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان يتوخى فيه مثل ذلك فنه ما روى عنه عليه السلام من أنه عوذ الحسن والسين عليهما السلام فقال اعيذهما من السامه والهامه وكل عين لامه وانما اراد عمله فلاتباع الكلمة اخواتها في الوزن قال لامه وكل عين لامه وأنما اراد عمله فلاتباع الكلمة اخواتها في الوزن قال لامه وكل عين لامه وأما اراد عمله فلاتباع الكلمة اخواتها في الوزن قال المه وحيد ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وآله انه قال خير المال سكة مأبوره ومهرة مأموره فقال مأموره من اجل مأبه ره والقياس ومره \* وجاء في الملام المندور فاستعماله في الشعر الموزون المن واحسن

# ۔ ﷺ نعت القوافی ﷺ۔

ان تكون عذبة الحرف سلسة المخرج وان تقصد لتصير مقطع المصراع الاول في البيت الاول من القصيدة مثل قافيتها فان الفعول والمجيدين من الشعراء القدماء والمحدثين يتوخون ذلك ولا يكادون يعدلون عنه وربما صرعوا ابياتا اخر من القصيدة بفد البيت الاول وذلك يكون مر اقتدار الشاعر وسعة بحره واكثر من كإن يستعمل ذلك امرؤ الةبس لمحله من الشعر فنه قوله

- ◄ قفا نبك من ذكرى حبيب ومغرال \* بسقط اللوى بين الدخول فحومل \*
   ﴿ ثم اتى بعد هذا البيت بإيبات فقال ﴾
- أفاطم مهلا بعض هذا الندلل \* وان كنت قد از معت صرمى فاجلى \*
   أفاطم مهلا بعض هذا الندلل \* وان كنت قد از معت صرمى فاجلى \*
- \* ألا انع صباحاً ايها الطال البالى \* وهل ينعمن من كان في العصر الحالى \*

🍁 وقال بعد بشن 🌞 دبار لسلمي عافيات بذي الخال \* ألح عليها كل اسجم هطال 🦠 ثم قال بعد ایبات اخر 🔖 ألا انني بال على جل بالى \* يقود بنا بال ويتبعث بالى ﴿ وَوَالَ فِي قَصِيدَهُ آخِرِي أُولُهَا ﴾ غشيت ديار الحي بالبكرات \* فعارمة فبرفة العبرات ﴿ ثُم قال بعد مدين ﴾ اعنى على الهيام والذكرات \* يبتن على التذكار معتكرات ﴿ وَقَالَ فِي قَصِيدَةُ أَخْرِي أُولُهَا ﴾ عناك دمعهما سحال \* كأن شأنيهما وشال ﴿ وقال بعد اليات ﴾ قلوب خزان ذي اورال \* قوتا كا ترزق العيال وقد سلك هذا السبيل غير أمرئ النَّيس شهراء كشرون فنهير أوس قال في قصيدة او لهه ودع ليس وداع الصارم اللاحي \* قد فعمت في فساد بعد اصلاح ﴿ ثم قال ﴾ اني ارقت ولم تأرق معي صاح \* لمستكين بعيد النوم لواح ﴿ ومنهم مرقش قال في قصيدة اولها ﴾ أمن رسم دار ما، عينيت يسفيم \* غدا من مقام اهله وتروحوا ﴿ ثُمِ قَالَ ﴾ أمن بنت عجلان الخيال المطرح \* ألم ورحلي ساقط مترحزح ﴿ وَقَالَ حَسَانَ مِنْ ثَابِتَ قَصِيدَةُ اولَهَا ﴾ أَلَم تسال الربع الجديد التكلما \* عدقع اشداخ فبرقة اكلا ﴿ وَقَالَ فِي البِيتُ التَّالِي لَهَٰذَا ﴾ ابي رسم دار الحيان يتكلما \* أينطق بالمعروف من كان البكما

```
﴿ وقال الشماخ قصيدة اولها ﴾
           الاناديا اظمان لبلي بعرج * يهججن شــوقاليــه لم يه يج
                         ﴿ ثُم قال بعد اليات ﴿
     ألا ادلجت ليلاك من غير مدلج * هوى نفسها أذ ادلجت لم تعرج
                                                                        ş
                💸 وقال عبيد بن الارص قصيدة اولها 💸
               اقفر من اهله ملحوب * فالقطنيات فالذنوب
                        ﴿ ثُمَّ قَالَ بِمِدَ البَّاتِ ﴾
             ارض توارثها شعوب * فكل من حلها محروب
                         ﴿ ثُم قال بعد ايات ﴿
              والمرء ما عاش في تكذيب * طول الحياة له تعذيب
                    🍕 وقال الراعي قصيرة أولها 🦫
             ابت آیات حبی آن تبینا * لنا خبرا فابکین الحز شا
وربما اغفل بعض الشعراء التصريع في البيت الأول فاتي به في بعض من القصيدة
                   ﴿ قَالَ الله الحر الباهلي قصيدة أولها ﴾
                                                                 فيا بعد
           قد بكرت عاد اتى بكرة * تزعم انى بالصبا مشتهر
        ﴿ فَلِمْ يُصْرَعُ أُولُ القَصِيدةُ وَأَتَّى بِدِيِّينَ بِعَدَ الأَوْلُ ثُمَّ قَالَ ﴾
            بل ودعيني طفل اني بكر * فقد دنا الصبح فا انتظر
                   ﴿ وَقَالَ ايضًا مَنْ قَصِيدًا وَلَهَا ﴾
           لعمرك ما خلفت الالما ترى * ورا، رجال أسلوني لما بيسا
             ﴿ فَاتِّي بِالْأُولُ غَيْرُ مُصِّرًعٌ ثُمَّ قَالَ بِعِدُ ابِّياتٌ ﴾
      فاسى جناب الشول اغبر كابيا * واسى جناب الحي البلج واريا
       ﴿ وقال اميم بن حرثال بن الاسعر الكناني قصيدة اولها ﴿
    استحت هزءا نراعي الضان اعجبه * ماذا بريبك مني راعي الضان
```

﴿ فَلَمْ يُصِرَعُ أُولَ بِيْتُ وَأَتَى بِعَدِهُ بِبِيتَ وَاحِدُ قَالَ فَيَهُ ﴾ يا ابنى أمية أنى عنكما غانى ﴿ وَمَا الْغَنَى غَيْرِ أَنِي مُشْعَرِ فَانِي

وانما يذهب الشـــراء المطبوعون المجيدون الى ذلك لان بينة الشـــر انمــا هى التسجيع والتقفية فكلما كان الشعر أكثر اشتمالا عليه كان ادخل له فى باب الشـــر واخرج له عن مذهب النثر

#### - م الباد المعانى الدال عايها الشعر كح⊸

جاع الوصف لذلك ان يكون المعنى مواجها للغرض المقصود غير عادل عن الامر المطلوب ولما كانت اقسام المعانى التي يحتاج فيها الى ان تكون على هدف الصفة بما لا فهاية لعدده ولم يمكن ان يؤتى على تعديد جيع ذلك ولا ان يبلغ آخره رأيت ان اذكر منه صدرا يني عن نفسه ويكون مثالا نغيره وعبرة لما اذكره وان اجعل ذلك في الاعلام من اغراض الشعراء وما هم عليه الكلم اذكر حوما وعليه اشد روما وهو المديح والهجاء والنسيب والمراثى والوصف والتشبيه واقدم امام كلامى في هذه الاقسام قولا يحتاج الى تقديمه وهو انى رأيت الناس مختلفين في مذهبين من مذاهب الشعر وهما الغلو في المعنى اذا شرع فيه والاقتصار على الحد الاوسط في ما يعال منه واكثر الفريقين لا يعرف من اصله ما يرجع اليه ويتمسك به رلا من اعتقاد خصمه ما يدفعه ويكون ابدا من اصله ما يرجع اليه وعرة يقصد ما جانس فوله في نفسه فيدفعه ويعتقد جنس قول خصمه فيعتمده ومرة يقصد ما جانس فوله في نفسه فيدفعه ويعتقد نقضه وقد شهدت انا من هذه وله سبب قوما يقولون ان قول مهلهل بن ربيعة

\* فلولا الريح أسمع من بحجر \* صليل البيض تقرع بالذكور \*

خطأ من اجل أنه كان بين موضع الرقة التي ذكرها وبين حجر مسافة بررة جدا وكذلك يقرلون في قول النهر بن تولب

ابق الحوادث والايام من نمر \* اشباه سـيف قديم اثره بادي \*

- تظل تحفر عنه ان ضربت به \* بعد الدراعين والساقين والهادى \*
   وكذلك في قول ابي نواس \*
- \* واخفت اهل الشرك حتى انه \* لتخافك النطف التي لم تخلق \* ثم رأيت هؤلاء باعيانهم في وقت آخر يستحسنون ما يرون من طمن النابغة على حسان بن ثابت رضى الله عنه في قوله
- \* لنا الجفنات الغرياءن بالضحى \* واسيافنا يقطرن من نجدة دما \* وذلك أنهم يرون موضع الطعر على حسان في قوله الغر وكان ممكنا ان يقسول البيض لان الغرة بياض قليل في لون آخر غيره وقالوا فلو قال البيض لكان اكبر من الغرة وفي قوله يلمن بالضحى ولو قال بالدجي لكان احسسن وفي قوله واسيافنا يقطرن من نجدة دما قالوا ولو قال يجرين لكان احسن اذكان الجرى اكثر من القطر فلو أنهم يحصلون مذاهبهم أعلوا ان هذا المذهب في الطعن على شعر حسان غير المذهب الذي كأنوا معتقدين له من الانكار على مهلهل والنمر وابي نواس لان المذهب الاول انما هو لمن انكر الغلو والشاني لمن استمجاده فإن النابغة على ما حكى عنه لم يرد من حسان الا الأفراط والغلو يتصيير مكان كل معنى وضعه ما هو فوقه وزايد عليه وعلى ان من انعم النظر علم ان هذا الرد على حسان من النابغة كان أو من غيره خطأ ــ وان حسسانا مصيب اذ كانت مطابقة المعنى بالحق فى يده وكان الراد عليه عادلاً عن الصواب الى غيره \* فن ذلك ان حسانًا لم يرد يقوله الغر أن يجعل ا الجفان بيضا فاذا قصر عن تصيير جيعها بيضا نقص ما اراده لـكنه اراد بقوله الغر المشهورات كما يقال يوم اغر ويد غراء وايس يراد البياض في شيُّ من ذلك بل يراد الشهرة والنباهة • واما قول النابغة في يلمن بالضحي وانه لو قال بالدجى لكان احسن من قوله بالضحى اذ كل شئ يلم بالضحى فهدا خلاف الحق وعكس الواجب لانه ليس يكاد يلم بالنهسار من الاشياء الا الساطع النور الشديد الضياء فاما الليل فاكثر الاشياء مما له ادنى نور وايسر بصيص بلمع فيه فن ذلك الكواكب وهي بارزة لنا مقابلة لابصارنا دائما آلمع

باليل و يقل لمعانها بالنهار حتى تخنى وكذلك السرج والمصابيح ينقص نورها كلا اضحى النهار وفي الليل تلمع عيون السباع لشدة بصيصها وكذلك البراع حتى تخال نارا • فاما قول النابغة او من قال ان قوله في السيوف يجرين خير من قوله يقطرن لان الجرى اكثر من القطر فلم يرد حسان الكثرة وانما ذهب الى ما يلفظ به الناس ويعتادونه من وصف الشجاع الباسل والبطل الفاتك بان يقولوا سيفه يقطر دما ولم يسمع سسيفه يجرى دما ولعله لو قال يجرن دما يعدل عن المألوف المعروف من وصف الشجاع النجد الى ما لم تجر عادة العرب بوصفه • فلمزجع الى ما بدأنا بذكره من الغلو والاف سار على الحد الاوسط فاقول ان الغلو عندى الجود المذهبين وهو ما ذهب اليه اهل الفهم بالشمر والشعراء قديما وقد بلغني عن بعضهم انه قال احسن الشعر اكذبه وكذا نرى والشعراء قديما وقد بلغني عن بعضهم انه قال احسن الشعر على مهلهل والنم والى فلاسفة اليونانيين في الشعر على مذهب لغتهم ومن انكر على مهلهل والنم والى ارادوا به المبالغة والغلو عما يخرج عن الموجود ويدخل في باب المعاوم فاتما يريد به المثل وبلوغ النهاية في النعت وهذا احسن من المذهب الآخر فان قول النابغة المثل وبلوغ النهاية في النعت وهذا احسن من المذهب الآخر فان قول النابغة في معني قول النابغة وله الخرورة المنابغة المنابغة وله النهاية في النعت وهذا احسن من المذهب الآخر فان قول النابغة في معني قول النمر على مذهب الاقتصار ولزوم الحد الاوسط

- وقد ابقت صروف الدهرمن \* كما ابقت من السيف اليمانى \*
   دون قول النمر دليلا قويا على ان ما بقى منه اكثر مما بقى بن النابغة وكذلك قول
   كعب بن مالك الانصارى فى معنى قول مهلهل ووصفه صوت الضرب
- من سره ضرب يرعبل بعضه \* بعضا كـ مهدة الاناء المحرق \*

دون قول مهلهل لان في قول مهلهل ما يدل على ان الضرب الذي ذكره اشد وابلغ وكذلك قول الحزين الكناني في معنى قول ابى نواس

\* يغضى حياء ويغضى من مهابته \* فيا يكم الاحمين يبتسم \* دون قول ابى نواس لان هذا وان كان قد وصف صاحبه بما دل على مهابته فان في قول ابى نواس دليلا على عوم المهابة ورسوخها في قلب الشاهد والغائب وفي قوله حتى انه لتهابك قوة لتكاد تهابك وكذا كل غال مفرط في

الغلو اذا اتى عما يخرج عن الموجود فانما يذهب فيمه الى تصييره مثلا وقمد احسن أبو نواس حيث أتى عا سنئ عن عظم الشئ الذي وصفه ، وأذ قدمت انها الاعلام من أغراض الشعراء في المعناني فأبدأ أولا بذكر المديح ﴿ نَمْتُ الْمُدِيحِ ﴾ ما احسن ما قال عمر بن الخطاب في وصف زهير حيث قال أنه لم ديكن عدح الرَّجِل الا يما يكون للرجال فانه في هذا القول أذا فهم وعمل مه منفعة عامة وهي العلم بأنه أذا كان الواجب أن لا يمدح الرجال الابما يكون لهم وفيهم فكذا يجبءانًا لا يمدح شئ غيرهم الا بما يكون له وفيه وبما يليق به ولا ينافره ومنفعة آخرى ثانية وهي توكيد ما قلنا في أول كلا نها في المعاني من أن الواجب فيهسا حقصد الغرض المطلوب على حقم وترك العدول عنه الى ما لا يشبهه • ولما كان المدح أسمها مشتركا لمدح الرحال وغيرهم عمه بالقول في مدح الرجال اذ كان غرض الشهراء انما هو مدحهم الا ما يستعملون من اوصاف الدياء فان ذلك له قسم آخر سيناتي به في ما يعد ان شياء الله تعمالي وعلمنها أن أخذنا في التعريف مجودة مدح الرحال كيف يكون فقد تتعملها من حواشي قولنا في هذا الباب كيف يسلك السبيل الى مدح غيرهم فنقول انه لما كانت فضائل الناس من حيث انهم ناس لا من طريق ما هم مشتركون فيــه مع سائر الحيوان محلي ما عليــه اهل الالباب من الاتفــاق في ذلك انمــا همي العقل والشحاعة والعدلى والعفة كان القاصد لمدح الرحال بهذه الاربع الخصال مصلبا والمادُح بغيرها مخطئا وقدد محوز في ذلك أن يقصد الشاعر للمدح منها بالبعض والاغراق فيسه دون البعض مثل أن يصف الشاعر أنسانا بالجود الذي هو احد اقسام العدل وحده فيغرق فيه ويتفنن في معانيه او بالنجسدة فقط فيعمل فيها مثل ذلك او بهما او يقتصر عليهما دون غيرهما فلا يسمى مخطئا لاصابته في مدح الانسان بعض فضائله لكن يسمى مقصر اعن استعمال جهدم "المدح فقد وجب أن يكون على هذا القياس المصيب من الشعراء من مدح الرجال بهذه الخلال لا بغيرها والبالغ في التجويد الى اقصى حدوده من استوعبها ولم يقتصر على بعضها وذلك كما قال زهير بن ابي على في قصيدة

اخى ثقة لا تهلك الخر ماله \* ولكنه قد يهلك المال نائله \*

فوصفه في هذا البيت بالعقة لقلة امعانه في اللذات وانه لا ينفد ماله فيها وبالسخاء لاهلاكه ماله في النوال وانحرافه الى ذلك عن اللذات وذلك هو العدل ثم قال

\* تراه اذا ما جثته متهللا \* كانك معطيه الذي انت سائله \*

فزاد في وصف السخاء بانجمله يهش له ولا يلحقه مضض ولا تكره لفعله ثم قال فن مثل حصن في الحروب ومثله تم لانكار ضيم او لخصم يجادله فاتى في هدذا البيت بالوصف من جهة الشحاعة والعقسل فاستوعب زهير في أبياته ذا المديح بالأربع الخصال التي هي فضائل الانسان على الحقية، وزاد في ذلك ما هو وان كان داخلا في هذه الاربع فكثير من النياس لا يعلم وجه دخوله فيها حيث قال اخي ثقة صفه له بالوفاء والوفاء داخل في الفضائل التي قدمنا نكرها • وقد تفنن الشعراء في المديح بان يصفوا حسن خلقة الانسان ويعددوا أنواع الاربع الفضائل التي قدمنا ذكرها واقسامها واصناف تركيب بعضها مع بعض وما اقل من يشــــــر بان ذلك داخل في الاربع الخلال على الأنفراد أو بالتركيب الا أهل الفهم مثل أن يذكروا من أقسام العقل ثقابة المعرفة والحيساء والبيان والسياسة والكفاية والصدع بالحجة والعلم والحلم عن سفاهة الجهلة وغير ذلك مما بجرى هذا المجرى • ومن اقسام العفة القناعة وقلة الشره وطهارة الازار وغير ذلك مما يجرى مجرا، • ومن اقسام الشجاعة الجاية والدفاع والاخذ بالثَّار و النكاية في العدو والمهابة وقتل الاقران والسير في المهامه الموحشة وما اشبه ذلك • ومن اقسام العدل السماحة وبرادف السماحة التغابن وهو من أنواعها والانظلام والتبرع بالنائل وأجابة السائل وقرى الاضياف وماجانس ذلك ♦ فاما تركيب بعضها مع بعض فحدث منه ســتة اقسام \* اما ما يحدث عن تركيب العقل مع الشجاعة فالصبر على الملات ووازل الخطوب والوفاء بالايعاد وعن تركب العقل مع السنحاء فانجاز الوعدوما اشسبه ذلك وعن تركب العقل والعفة فالرغبة عن المسألة والاقتصار على ادني معيشة وما اشبه ذلك وعن تركب الشجماعة مع السخماء الاتلاف والاخملاف وما اشبه ذلك وعن تركب الشجاعة مع العفة انكار الفواحش والغيرة على الحرم وعن السخاء مع العفة الاسعاف بالقوت والابشار على النفس وما شاكل ذلك وجنيع هذه التركيبات قد ذكرها الشعراء في أشعارهم وساذكر من جيد ما قالوه في ذلك صدرا أن شاء الله تعالى الا أنى أبدأ قبل ذلك فاقول

ان كل واحدة من الغضائل الاربع المتقدم ذكرها وسط بين طرفين مذمومين وقد وصف شعراء مصيون متقدمون قرما بالافراط في هذه الفضائل حتى زال الوصف الى الطرف المذمهوم واليس ذلك منهم الاكما قدمنا القول فيه في باب الغلو في الشعر من ان الذي يراد به انما هو المبالغة والتمثيل لا حقيقة الشئ ومن الاخبار التي يحتاج الى ذكرها وشرح الحال فيها المكون ذلك مثالا ببني الاحر عليه و يملم به ما يأتي من مثله ان كثيرا انشد عبد الملك بن مروان

- على أبن أبي ألعاصي دلاص حصينة \* لمباد المرئ نسجها وأذالها \*
- ب يود ضعيف القوم حل قتيرها \* ويستظلع القرم الاشم احتمالها \*

فقال له عبد الملك قول الاعشى لقيس بن معدى كرب احسن من قولك حيث بقول له •

- واذا تجئ كتيسة علومة \* شهباء يخثى الرائدون فهالها \*
- خنت المقدم غيراً لابس جنة \* بالسيف تضرب معلما ابطالها \*

فقال يا امير المؤمندين وصفتك بالحزم ووصف الاسمى صاحبه بالحرق • والذى عندى فى ذلك ان عبد الملك اصمى نظرا من كثير الا ان يكون كثير غالط واعتدر بما يعتقد خلافه لانه قد تقدم من قولنا فى ان المبالغة احسن من الاقتصار على الامر الوسط بما فيه كفاية والاعشى بالغ فى وصف الشجاعة حيث جعدل الشجاع شديد الاقدام بغير جنة على انه وان كان لبس اجندة اولى بالحزم واحق بالصواب فنى وصف الاعشى دليدل قوى على شدة شجاعة صاحبه لان الصواب له ولا لغيره الا لبس الجنة وقول كثير تقصير فى الوصف • فلمزجع الى ذكر مدائح الشديراء المحسنين ثم نأتى بعد فى الوصف • فلمزجع الى ذكر مدائح الشيراء المحسنين ثم نأتى بعد

ذلك بصدر يشتمل على افتنانهم في المدح ليكون مثالاً لما تقدم الاخبار عنه وعبرة في اختيارات المدبح ﴿ فَن ذَلَكَ فُولَ زَهْبِرُ بِنَ ابِي سَلَّى ﴾ يطلب شأو امرئين قدما حسنا \* نالا الملوك وبذا هذه السوقا هو الجواد فان يلحق بشأوهما \* على تكاليفه فثله لحقا او يسبقاه على ما كان من مهل \* فثل ما قدما من صالح سبقا ﴿ ومن هذه القصيدة ﴾ من يلق يوما على علاته هرما \* يلق السماحة منه والندى خلقا ليث بمثر بصطاد الرجال اذا \* ماكذب الليث عن اقرائه صدقا يلمنهم ما ارتمو احتى اذا طعنوا \* ضارب حتى اذا ما ضاربوا اعد قا فضل الجواد على الحيل الطاء فلا \* يعطى بذلك ممنونا ولا ترقا هذا وليس كمن بعبا بخطبته \* وسط الندى اذا ما ناطق نطقا لونال حي من الدنيا بمكرمة \* افق السماء لنالت كفه الافقا ﴿ ومن اخرى له ﴿ هنالك أن يستمخبلو أ المال بخبلو أ \* وأن يسألوا يعطوا وأن يستروا يعلوا وفيهم مقامات حسان وجوهها \* والدية يثني بها القول والفول فان جنَّتُهُم أَلنيت حول ببوتهم \* مجال قد يشني باحلامها الجهل على مكثريهم حق من يعتريهم \* وعند المقلين السماحة والبذل سعى بعدهم قوم لكي بدركوهم \* فلم يدركوا ولم يلاموا ولم يألوا ذا كان من خير اتو. فأنمأ \* توارثه آباء آبائهم قبل وهل يذبت الخطيُّ الا وشيجه \* وتغرس الا في منابتهــا النحل 秦 ولزهير يمدح بني الصيداء ﴾ اني سترحل بالمطميّ قصائدي \* حتى تحـل على بني ورقاء \* مدحالهم يتوارثون ثناءها + رهن لآخرهم بطول بقاء حَمَّاهُ فِي النَّادِي اذَا مَا جُنْتُهُم \* جَهَلًاء يُوم عجاجة ولقَّاء من سالموا نال الكرامة كلها \* او حاربوا ألوى مع العنقاء

#### ﴿ وله ﴾

- ان البخیل ملوم حیث کان ولکن الجواد علی علاته هرم
- هو الجواد الذي يعطيك نائله \* عفوا ويظلم احيانا فينظلم \*

#### ﴿ وَمِنْ ذَلَكَ قُولُ الْحُطِّيمَةُ فِي بِنِي بِغِيضٌ ﴾

- وان التي نكبتها عن معاشر \* على غضاب انصددت كاصدوا \*
- اتت آل شماس بن لائي وانما \* اتاهم بها الاحلام والحسب العد \*

#### . ﴿ وَمَنْهَا ﴾

- \* يسوسون احلاما العيد اناتها \* وان غضبوا جاء الحفيظة والجد \*
- \* اقلوا عليهم لا أبا لابيكم \* من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا \*
- \* اولئك قوم ان بنوا احسنوا ألبنا \* وان انعموا لا كدروها ولا كدوا \*
- \* وان كانت النعماء فيهم جزوا بها \* وان عاهدوا اوفوا وان عقدوا شدوا \*
- \* وتعذلني أبنياء سنعد عليهم \* وما قلت الا بالذي علمت سنعد ٠

#### ﴿ وَمِنْ ذَلَكُ قُولُ الْاخْطُلُ ﴾

- صبم عن الجهل عن قبل الحنا خرس \* وان ألمت بهم مكروهة صبروا \*
- شمس العداوة حتى يستقاد لهم \* واوسع الناس احلاما اذا قدروا \*

# ﴿ ومِن ذلك ما انشدنا احد بن يحيي ﴿

- ميامين يرضون السِّيلسة ان كفوا \* ويكِفون ان سِــاسوا بغير تكلف \*
- اذا صرفوا للحق يوما تصرفوا \* اذا الجاهل الخيرات لم يتصرف \*
- وان كان فيهم موسر يقن فضله \* وان كان فيهم معسر لم يطوف \*

#### ﴿ وانشدنا ايضا ﴿

- وفتيان صدَّق بائمين صحبتهم \* يزيدهم هول الجناب تأسيا \*
- فان یك خیرا احسنوا اسلابها 🔻 و ان کان شرا بشربوه تحاسیا 🕒

#### ﴿ وانشدنا ﴾

\* اذا المحل انسى العقة الناس ذببت \* وحامت عن الاحساب بكر بن وائل \*

- \* يذكرني بشرا بكاء حامة \* على فنن من بطن يبشه مائل \*
- \* فتى مثل صفو الماء ليس بباخل \* بخير ولا مهد ملاما لباخل \*
- \* ولا ناطقـــا احدوثة السبق معجباً \* ياظهارهــا ﴿ فَيَ الْجِلْسِ الْمُتَقَّابِلُ \*
- \* ترى أهله في نعمة وهو شاحب \* طوى البطن مخماص الضحى والاصائل \*

#### ﴿ وانشدنا لمحمد بن زیاد الحارثی ﴾

- تخالهم للحلم صما عن الحنا \* وخرسا عن الفعشاء عند التهاجر \*
- حسنى اذا لوقوا حياء وعفة \* وعند الحفاظ كالليوث الخوادر \*
- لهم ذل انصاف وانس تواضع \* ومن عزهم ذلت رقاب العشائر \*
- \* كان بهم وصما يخافون عاره \* وليس بهم الا اتقاء المعاير \*

ثم من الشعراء الآن من يجمل المديح فيكون ذلك بابا من ابوابه حسنا ايضا لبلوغه الارادة مع خلوه عن الاطالة وبعده من الاكثار ودخوله في باب الاختصار

#### ﴿ فَن ذَلَكَ قُولُ الْحَطَيَّةُ ﴾

- تزور امر ا يعطى على الجدماله \* ومن يعط اثمـان المكارم يحمد \*
- برى البخل لا يبنى على المرء ماله \* ويملم أن السال غير مخلد \*
- حسوب ومتلاف اذا ما سـ ألته \* تهلل واهير اهتراز المهند \*
- متى تأته تعشــوالى ضوء ناره \* تجد خير نارعندهــا خير موقد \*

فقد تصرف في الابيات الاولى في اصناف المديح المتقدم ذكرها واتى بجماع الوصف وجلة المديح على سبيل الاختصار في البيت الاخير

#### 🍫 ومن ذلك قول الشماخ 🦫

- \* رأيت عرابة الاوسى يسمو \* الى الخيرات منقطع القرين \*
- \* اذا ما راية رفعت لمجد \* تلقاها عرابة باليمين \*

وقد اوماً السمط بن مروان ابي حفصة في مدحه شرحبيل بن معن بن زائدة

ايماء موجزا ظريفا اتى على كتير من المدح باختصار واشـــارة بديمة فقال

- بن معن افتن الناس جوده \* فكلف قول الشعر من كان مفعما \*
- \* وارخص بالعدل السلاح بارضنا \* في يبلغ السيف المهند درهما \*

ومن الشعراء ايضا من يغرق في المدح بفضيلة واحدة او اثنتين فيأتى على آخر ما في كل واحدة منهما او اكثر وذلك إذا فعل مصيباً به الغرض في الوقوع على الفضائل ومقصراً عن المدح الجامع لها لكنه يجود المديح حينند كلما اغرق في اوصاف الفضيلة واتى بجميع خواصها او اكثرها وذلك مثلا في الجراءة والاقدام كما قال الفرزدق لسالم الغداني حين قتل قاتل اخيم العمائذ بجوار عبد الملك

- \* اذا كمنت في دار تخاف بها الردى \* فيهيم كتصميم العداني سالم \*
- المليا للوتر نفسا بموته \* فأت حكريما عائفا للملائم -
- نق ثياب الذكر من دنس الحنيا \* يناجى ضميرا مستدف العزائم \*
- اذا هم اقرى ما به هم ماضيا \* على الهول طلاعا ثنايا العظائم \*
- \* وكما رأى السلطان لا ينفعونه \* قضى بين ايديهم بابيض صارم \*

وقد ينبغى ان يعلم ان مدائم الرجال وهى التى صمدنا للكلام فى هذا الباب تنقسم اقساما بحسب الممدوحين من اصناف الناس. فى الارتفاع والاتضاع وضروب الصناعات والتبدى والمحضر وانه يحتاج الى الوقوف. على المعين بمدح كل قسم من هذه الاقسام فاما اصابة الوجه فى مدح الملوك فثل قول النابغة الذبيانى فى النعمان بن المنذر

- \* ألم تر أن الله أعطاك سورة \* ترى كل ملك دونها يتذبذب
- بانك شمس والملوك كواكب \* اذا طلعت لم يبد منهن كوكب \*
  - ﴿ وَمَثُلُ ذَلِكَ قُولُ نَصِيبٌ فِي سَلَّمِانَ بَنْ عَبِدُ الْمَلِكُ ﴾
- اقول ركب قافلين لقيتهم \* قفا ذات إوشال ومولاك قارب \*

القفا الثنية وهي العقبة والعرب تقول لقيت فلانا قفا الثنية أي خلف الثنية

- خبرونی عن سلیان اننی \* لمحروفه من اهل و دان طالب \*
- « فعاجوا فأثنوا بالذي انت اهـله \* واو سكتوا اثنت عليك الحقائب \*
- هو البدر و الناس الكواكب حوله \* وهل يشبه البدر المنير الكواكب \*
- ومثل قول الحزين الكناني في عبد الله بن عبد الملك بن مروان وقد وفد عليه وهو عامل مصر
- لما وقفت عليه في الجوع ضحى \* وقد تعرضت الحجاب والحدم \*
- \* في كف خير ران رمحها عبق \* من كف اروع في عرنينـــه شمم \*
- \* يغضى حماء ويغضى من مهابته \* فما يكلم الاحمين يبتسم \*
- کلت یدیه ربیع غـیر ذی خلف \* هذی خروج و هذی عارض همم \*

﴿ ومثل قول ابن العناهية في الهادي ﴾

پضطرب الحوق و الرجاء اذا \* حرلة موسى القضيب أو فكرا

فاما مدح ذوى الصناعات كأن يمدح الوزير والكاتب بما يليق بالفكرة والروية وحسن التنفيذ وانسياسة فان افضاف اله ذلك الوصف السرعة في اصابة الحزم والاستغناء محضور الذهن عن الابطاء لطلب الاسمابة كان احسن واكدل للهدم كما قال اشجم

بدیهته مثل نفکیره \* متی رمنه فهو مستجمع
 ﴿ وکما قال منصور النمبری ﴾

ولیس لاعباء الامور اذا اعترت \* بمكترث لكن لهن صبور

برى ساكن الاوصال باسط وجهه \* بريك الهو بنا والامور تطير \*

واما مدح القائد في ما يجانس المأس والنجدة ويدخل في باب شدة البطش والبساله فان اضيف الى ذلك المدح الجود والسماحة والتخرق في البذل و العطية كان المديح حسنا والنعت تاما \* اذكان السخاء الحا الشحاعة وكانا في اكثر الامور

موجودين في بعدآء الهم واهل الاقدام والصولة وذلك كما قال بعض الشـــــــراء في جع البأس و الجود

- \* فتى دهره شــطرأن فيمــا ينوبه \* فنى باسه شطر وفى جوده شطر \*
- ◄ فلا من بغاة الخير في عينه قذى \* ولا من زئير الحرب في اذنه وقر \*
   ﴿ وَكِمَا قَالَ منصور النمري في افراده ذكر البأس وحده ﴾
- \* ترى الحيل يوم الحرب يظمأن تحته \* وتروى القنا في كفه والمناصل \*
- ◄ حُسلال لا طراد اللاسنة تحرها \* حرام عليها متنها والكواهل \*
   ﴿ وَكِما قَالَ بِشَارَ بَنْ رَدْ ﴾
- \* ألا أيها الحاسد المنتخى \* نجوم السماء بسسعى أمم
- \* معمت عكرمة ابن العلا \* فانشات تطلبها لست ثم \*
- افا عرض اللهو في صدره \* لهذ بالعطاء وضرب البهم
- پلذ العطاء وساهٔ الدماء ویغدو عالی نام او نقم \*
- \* فقـل المخليفـة ان جئتـــ \* نصوحا ولا خـــير في متهـم \*
- اذا ایقظتات حروب العدی \* فنبه لها عرا ثم نم \*

واما مدح السدوقة من البدو والحساضرة فينقسم قسمين مجسب انقسام السه قة الى المتعيشين باصناف الحرف وضروب المكاسب والى الصعاليك والحراب والمتلصصة ومن جرى مجراهم فدح القسم الاهرل يكون بما يضاهى الفضائل النفسانية التى قدمنا ذكرها خاليا من مثل مدح الملوك ومن قدمنا ذكرها خاليا من مثل مدح الملوك ومن قدمنا ذكره من الوزراء والكتاب والقواد وذلك مثل قول الشاع

- پتراجون ذوی بسارهم \* پتماطفون علی ذوی الفقر \*
- 👟 🖰 وذوو يسارهم كانهم \* من صدق عفتهم ذوو وعر 🐪 \*
- \* متحلمسين لطيب خيمم \* لا يهلعتون، لنبوة الدهر \*

ومدح القسم الثاني يكون بما يضاهى المذهب الذي يسلكه اهله من الاقدام

والفتك والتشمير والجد والتيقظ والصبر مع التخرق والسماحة وقلة الاكترات المخطوب الملمة كما قال تأبط شرا يمدح صخر بن مالك

- واني لهد من ثنائي فقاصد \* به لابن عم الصدق صخر بن مالك \*
- \* اهزبه في ندوة الحي عطفه \* كما هز عطني بالهجان الاوارك \*
- لطيف الحوايا يقسم الزاد بينه \* سواء وبين الذئب قسم المشارك \*
- \* كأن به في البرد اثناء حية \* بعيد الخطى شتى الهوى والمسالك \*
- ا يظل بموماة ويمسى بغيرها + جعيشا ويه ورى ظهور المعارك +
- \* ويسبق وفد الربح من حيث تنتحي \* بمنحرق من شده المتــدارك \*
- · (ادا خاط عينيه كرى النوم لم يزل \* له كالئ من قلب شيحان مَالك \*
- وان طلعت اولى العداة فنفرة \* الى سلة من صارم الغرب باتك \*
- اذا هزه في وجــه قرن تهلات \* نواجذ افواه المنــايا الضواحــك \*

#### ﴿ وقال ابو كبير الهذلي ﴾

- ولقد سريت على الظلام بمفشم \* جلـد من الفتيــان غير مثقل \*
- من حلن به وهن عواقد \* حبك النطاق فشب غير مهبل \*
- حلت به في ليالة مزؤودة \* كرها وعقد نطاقها لم يحلل \*
- فاتت به حوش الفؤاد مبطنا \* سهدا اذا ما نام ليل الهوجل \*
- ومبرأ من كل غــبر حيضــة \* وفساد مرضهــة وداء معضل \*
- ما ان يمس الارضر. الا منكب \* منه وحرف الساق طي المحمل \*
- فاذا طرحت له الحصاة رأيتـه \* ينزُو لوقعتهـا نزو الاخيل \*
- واذا انتبهت من المنام رأيته \* كرسوب كعب الساق ليس بزمل \*
- ا واذا رميت به الفجاج رأيته \* ينضو مخارمها هوى الاجدل \*
- واذا نظرت الى اسرة وجهـه \* برقت كبرق العارض المتهلل \*
- بعمی الصحاب اذا تکون کریهة \* واذا هم ازموا فأوی المعیل \*
  - ثم نعقب الكلام في المديح بالنكلام في الهجاء
- ﴿ نعت الهجاء ﴾ انه قد سهل السبيل الى معرفة وجه الهجاء وطريقه

ما تقدم من قولنا فى باب المديح واستبابه اذا كان الهجاء ضد المديح فكلما كثرت اضداد المديح فى الشعر كان اهجى له ثم نتزل الطبقات على مقدار قلة الاهاجى فيها وكثرتها فن الهجاء المقذع الموجع ما انشدناه احد بن يحى

- \* ولا تدع سده القراع وخلها \* اذا امنت من سعد وفا، ولا نصرا \*

  \* ولا تدع سده القراع وخلها \* اذا امنت من روعها البلد الفقرا \*

  \* يروعك من سعد بن عرو جسومها \* وتزهد فيها حين تقتلها خبرا \*
  فن اصابة المعنى في هذا الهجاء ان هذا الشاعر سلم لهؤلاء القوم امرين يظن انهما فضيلتان وليستا بحسب ما وصفناه من الفضائل فضيلتين وهما حكثرة العدد وعظم الحلق وغزا بذلك مغازى دلت على حذقه بالشدر فغنها \*ان ادخل هجاء لهم في باب الاقوال الصادقة لاعطاله اياهم شيئا ومنعه لهم شيئا آخر وقوصده بذلك ان يظن ان قوله فيهم انما هو على سبيل الصدو، وذكره اياهم بما فيهم من جيد وردئ \* ومنها \* ما بان من معرفته بالفضائل حتى عيز صحيحها من باطلها فسلم الباطلة ومنع الصحيحة \* و منها \* انه قطع عن هؤلاء القوم ما يعتذر به الكرام من قلة العدد فان الكرام ابدا فيهم قلة كال السموال
  - تعيرني أنا كليل عديدنا \* فقلت لها أن الكرام قليل
  - ﴿ ومن خبيث الهجاء ما انشدناه احد بن يحيى ايضا ﴾
    - ان يغدروا او يفجروا \* او يخلوا لا يحفلوا
  - يغدوا عليسك مرجلين كأنهم لم يفعلوا

فن جودة هذا الهجاء أن الشاعر به تعمد اصداد الفضائل على الحقيقة فجعلها فيهم لان الغدر صد الوفاء والفجور صد الصدق والبخل صد الجود ثم اتى بعد ذلك بضد اجل الفضائل وهو العقل حيث قال ب وضدوا عليك مرجلين كأنهم لم يفعلوا \* لان هذا الفعل انما هو من افعال أهل الجهل والبهجة والقعة التى هي من عمى القوة المنيرة كما قال جالنيوس في كتابه في اخلاق النفس

|                                                                          | ﴿ ولزياد الاعجم في غياظ بن حصين بن المنذر ﴾                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| *                                                                        | وسمميت غياظًا ولست بغائظ * عدوا ولكن للصديق تغيظ                                                               | *        |
| *                                                                        | عدولة مسر ورودو الود للذي * يرى بك من غيظ عليك كظيظ                                                            | *        |
| *                                                                        | تسمى لما اوليت من سالح مضى * و انت لتعداد الذنوب حفيظ                                                          | *        |
| *                                                                        | تلين لاهل الغل والغمر منهم * وانت على اهل الصفاء فظيظ                                                          | *        |
| ومن الهجاء ايضا ما تجمل فيه المعاني كما يفعل في المدح فيكون ذلك حسنا اذا |                                                                                                                |          |
|                                                                          | بيب به الغرض المقصود مع الايجاز في اللففا وذلك مثل قول العباس بن                                               |          |
| • -                                                                      | كندى فى مهاجاته جريرا ومعارضته اياه فى قوله                                                                    |          |
| *                                                                        | اذا غضبت عليك بنوتميم * حسبت الناس كلهم غضابا                                                                  | *        |
| *                                                                        | لواطلع الغراب على تميم * وما فيها من السوءات شــابا                                                            | -        |
|                                                                          | 🍫 ومثل قول مرة بن عداء الفقعسي 🔖                                                                               |          |
| #                                                                        | واذا تسرك من تميم خصلة * فلما يسوءك من تميم اكثر                                                               | <b>M</b> |
|                                                                          | ﴿ وقول الآخر ﴾                                                                                                 |          |
| ¥                                                                        | ويقضى الامر حين تُغيب تيم ﴿ وَلَا يُسْتَأْذُنُونَ وَ هُمْ شُهُود                                               | *        |
|                                                                          | ﴿ وَالْعَكُمُ الْخُصْرِي ﴾                                                                                     |          |
| *                                                                        | ألم تر انهم رقواً بلوم * كما رنت باذرعها الجير                                                                 | #        |
|                                                                          | ﴿ ومثل قول اعشى باهله ﴿                                                                                        |          |
| #                                                                        | بنو تيم قرارة كو. لؤم * لكل مصب سائلة قرار }                                                                   | *        |
|                                                                          | د تبع ابو تمام حبيب بن اوس الطائى الاعشى فى هذا المعنى فقال                                                    | و ق      |
| *                                                                        | بع بوسم بيب بل ول وارتفعت * اموالهم في هضاب المطل والعلل                                                       | ¥        |
|                                                                          | ﴿ ومثلةول الآخر ﴾                                                                                              |          |
| *                                                                        | لوكان يخفي على الرحمن خافية * من خلقه خفيت عنه بنو اسد                                                         | *        |
|                                                                          | و عالى على العالم المانيات ال |          |
|                                                                          |                                                                                                                |          |
| ₹                                                                        | قوم اذا ما جنى جانبهم امنوا * من لؤم احسابهم ان يقتلوا قودا                                                    | #        |

#### ﴿ ومثل قول زياد الاعجم ﴾

- انی لاےرم نفسی ان اکافھا \* ہجاء جرم ولما فہجھم احد \*
- \* ماذا يقول لهم من كان هاجيهم \* لا يبلغ الناس ما فيهم وان جهدوا \*

﴿ ومثل قول اوس بن معزاة ﴿

- خلست بعاف عن شتيمة عامر \* ولا حابسي عما اقول وعيدها \*
- ترى اللوم ما عاشوا جديدا عليهم \* وابق ثياب اللابسين جديدها \*
- العمرك ما تبلي سرابيل عامر \* من اللوم ما دامت عليها جلودها \*

هذه الابيات قالها اوس وهو بهاجی النابغة الجعدی فیقال ان النابغة كان يقول اند راوسا نبتدر بیتا فن قاله غلب علی صاحبه فلما قال اوس البیت الاخیر قال هذا هو البیت الذی كنا نبتدره فغلب اوس علیه • ومثل قول عباس بن مرداس السلم فی سفیان بن عبد بغوث النصری

- واوعد وقل ما شئت الله جاهل \* على أما انت امرؤ من بنى نصر من ابى فديل وما اجود ما قال الفرزدق فى عبد إلله بن عمير الليـثى حيث هرب من ابى فديل الخارجى وكل يتمنى لقاء الخوارج
  - تمنیتهم حتی اذا ما رأیتهم \* ترکت لهم عند الجلاد السرادقا \*
- \* واعطيت ما تعطى الحليلة بعلها \* وكنت حبارى اذعرأيت البوارقا \*

وفي قوله ما تعطى الحِليَّة بعلها مع ايجازه بجائب وكذلك في قوله حبارى ومنهم من يفرط في ذكر نقيصة واحدة كلم يغلو عند المدح في فضيلة واحدة المخلوحدة المحلفة في ذكر البخل وحده المحلمينة في فرق في فرق البخل وحده المحلمينة في فرق ف

- \* كددت باظفارى و اعملت معولى \* فصادفت جماودا من الصخر املسا \*
- \* تشاغل لما جئت في وجه حاجتي \* واطرق حتى قلت قدمات او عسى \*
- · واجمعت ان انعـــا، حين رأيته \* يفوق فو اق الموت حتى تنفســـا \*
- \* فقلت له لا باس لسبت بعبائد \* فافرخ تعلوه السمبادير ملبسا \* فقلت له لا باس لسبت بعبائد \* وحده ﴾
- ولا يتقون الشرحتي يصيبهم \* ولا يعرفون الأمر الا من النذر \*

ثم ينظر اقسام المديح واسبابه فيجرى امر الهجاء بحسبها فى المراتب والدرجات والاقسام ويلزم ضد المعنى الذى يدل عليه اذ كان المديح ضد الهجاء ولنتبع القول فى المراثى

# ﴿ نعت المراثى ﴾

ليس بين المرثية والمدحة فصل الا ان يذكر في اللفظ ما يدل على انه نهالك مثل كانه و تولى و قضى تحبسه وما اشه ذلك وهذا ليس يزيد في المعنى ولا ينقص منه لان تأبين الميت انميا هو بمثل ما كان يمسدح في حيباته وقد ينيل في التأبين شئ ينفصل به لفظه عن لفظ المدح بغير كان وما جرى مجراها و هو ان يكون الحي مشلا يوصف بالجود فلا يقيان حكان جوادا ولكن يقال ذهب الجود او فن للجود بعده اوليس الجود مستعملا مذ تولى وما اشبه هذه الاشياء كما قانت ليلى الاخبلية ترثى توبة بن الجير بالنجدة على هذه السبيل

خایس رجال الحرب یأتون بعدها \* بعار ولا غانه برکب مسافر

ومن الشدر من يرقى بذكر بكاء الاشياء التي كان الميت يزاولها وغير ذلك ومثله يحتاج الى تديم صحة هذا المعنى فى مثل ما تكلم به من هذه الاشياء فانه ليس من اصابة المعنى ان يقال فى كل شئ تركه الميت بانه يبكى عليمه لان من ذلك ما ان قبل انه بكى علبه لكان سيئة وعيبا لاحقين له • فن ذلك مثلا ان قال قائل فى ميت بكتك الحيل اذ لم تجد لها فارسا مثلك كان مخطئا لان من شأن ما كان يوصف فى حياته بكده اياه ان يذكر اغتباطه بموته وما كان فى حياته يوصف بالاحسان اليه ان يذكر اغتمامه بوفاته • ومن ذلك احسان فى حياته يوصف بالاحسان اليه ان يذكر اغتمامه بوفاته • ومن ذلك احسان فى حياته يوصف بالاحسان اليه ان يذكر اغتمامه بوفاته • ومن ذلك احسان فى حياته بعض عونه ها المعنى حيث قالت تذكر اغتماط حذفة فرس عفر عوته

فقد فقدتك حذفة فاستراحت \* فليت الخيل فارسها يراها \*
 ولو قالت فقدتك حذفة فبكت لاخطأت وبكاء من يجب ان يبكى على الميت انما هو

من كان يوصف اذا وصف فى حياته باغاثته والاحسان اليه كما قال كعب ابن سعد الغنوى فى مرتبة اخبه

- لیبکک شیخ لم یجد من یعینه \* وطاوی الحشا نائی المزار غریب \*
   وکا قال اوس بن حجر بر ثی فضالة بن کلدة الاسدی \*
- \* ليبكى الشرب والمدامة والفتيان طرا وطامع طمعا \*
- \* وذات هددم عار تواشرها \* تصمت بالماء تولبا جدعا \*
- والحى اذ حاذروا الصباح وأذ \* خافوا مغيرا وسائرا ثلعا \*

فيجب أن يتفقد مثل هذا في أصابة الغرض والأنحراف عنه و أذ قد تبين ما قلمنا آنما أنه لا فصل بين المديح والتابين الافي اللفظ دون المعنى فأصابة المعنى به ومواجهة غرضه هو أن يجرى الامر فيه على سبيل المديح فن المراثى التي تشبه في المديح استيعاب الفضائل التي قدمنا ذكرها والابيات عليها مثل قول كعب بن سعد الغنوى رثى أخاه

- لعمرى أنن كانت اصابت مصيبة \* اخى والمنسايا للرجال شعوب \*
- القدد حجی ان اما حمله فروح \* علینا واما جهله فعزیب \*
- اخى ما اخى لا فاحش عند بيته \* ولا ورع عند اللقاء هيوب \*

فقد الى فى هذه الابيان بما وجب لن ياتى به فى المراثى اذ اصاب بها المهنى وجرت على الواجب اما فى البيث الاول فنذكر ما يدل على ان الشدر مرتبدة لهالك لا مديح لباق واما فى الابيات الاخر فجميد الفضائل الاربع التى هى العقل والشجاعة والعفة والحلم ثم افتن كعب فى هذه المرثبة بعد ذلك وزاد فى وصف بعض الفضائل ما لم يخرج به عن استقامة وهو قوله

- حليم اذا ما سورة الجهل اطلقت \* حيا الشيب للنفس اللجوج غلوب \*
- \* كمالمة الربح الرديني لم يكن \* اذا ابتدر القوم العلاء يخيب \*
- انی لباکیه وانی لصادق \* علیه و بهض القائلین کذوب \*
- ليبكك شيخ لم يجد من يعينه \* وطائوى المخشا نائى المزار غريب \*
- \* جوع خلال الخير من كل جانب \* اذا جاء جياء بهن ذهوب \*

- \* فتى لا يبالى أن يكون لجسمه \* أذا نال خلات الكرام شيموب \*
- حليم اذا ما الحلم زين الاهمله \* مع الحلم في عين العدو مهيب \*
  - اذا ما تراءاه الرجال تحفظوا \* فلم ينطقوا العوراء وهو قريب \*

ومثل قول اوس بن حجر يرثى فضالة بن كلدة الاسدى بجميع الفضائل التي ذكرناها الا العفة وحدها فانه ترك ذكرها الا انه في بعض القصيدة وصفه بالكمال وفي الكمال كل فضيلة من العفة وغيرها

- ابا دلیجة من یکنی العشیرة اذ \* امسوا من الحطب فی ناروبلبال \*
- ام من بكون خطيب القوم اذحفلوا \* لدى الملوك ذوى ايد وافضال \*
- \* ام من لاهل لواء في مسكعة \* من حقهم لبسوا حقا بابط ال \*
- ام من لحى اضاعوا بعض امرهم \* بين القسوط وبين الدين زلزال ...
- فرجت غم هم و عينه عينه م حتى استقرت نواهم بعد تزوال \*
  - تنه رثاه في هذه الابيات بما جانس العقل والرأى واللسن ونحو ذلك وقال
- ابا دلیجة من یوصی بارمله \* ام من لاشت ذی طمرین طملال \*
- وما خليج من المراز ذو حدب \* يرى الضرير بخشب الايك والضال \*
- پوما باجود منه حین تسسأله \* ولا مغب ببرح بین اشبال \*
- ایث علیــه من البردی هبریة \* حج المزبرانی عیــانا باو صال \*
- پوما باجرأ منه جد بادرة \* على كمي بمهد الحد فصال \*

فقد رثاه في هذه الابيات بما بانس البذل والجود والسماحة والشجاعة ولم يذكر العفة الا أنه قال في أول القصيدة

- ام حصان فلم تضرب بكلتها \* قد طفت فيكل هذا الناس احوالي \*
- ◄ ای امرئ سوقة ممن سمعت به ۴ اندی و اکمل منــه ای اکــال ۴
   و قال اوس پر ثبی فضالة ﴾
- \* ایتها النفس اجلی جرط ۴ ان الذی تحذرین قد وقعا ۴
- ان الذي جع السماحة والنجدة والباس والندى جما
- الالمعى الذى يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمما

- فقد جع في هذه المرثية جيسع الفضائل ووضع الشيّ من ذلك مواضعه ومن المراثي التي تشسبه في المديح اقتضاب المعاني واختصار الالفاظ ما قاله اوس في قصيدته يرثي فضالة التي اولها
- ألم تكسف الشمس شمس النهار مع النجم والقمر الواجب
- لهلك فضالة لا تستوى \* الفقود ولا خلة الذاهب
- \* وافضلت في كل شئ فا \* يقارب سعيك من طالب
- نجيم مليح اخو ماقط \* ثقاب يحدث بالغائب
- ويكنى المقعالة اهل الرجال غير معيب ولا عائب
- وليس ماجى للناظر ان يظن خطاً فى وضع مليح موضع المدح بالفصائل المنفسية لان مليحا فى هذا المؤضع ليس هو من قولهم قريش ملح الناس اى يستشفى بهم والذى يشهد بصحته قوله ثقاب يحدث بالغائب لان هذا من جنس الرأى والحدس في وقول الشماخ في عمر بن الحطاب عجد
  - \* فن يسع أو يركب جناجي نعامة \* ليدرك ما قدمت بالامس يسبق \*
    - ﴿ وقول الحطيئة يرثى علقمة بن علائة ﴾
- خا كان بيني لو لقيتك سالما \* وبين الغني الاليال قلائل \*
- ولو عشت لم الملل حياتي فان تمت \* فا في حياة بعد موتك طائل \*
- ومنهم ايضًا من يغرق في وصف فضيلة واحدة على حسب ما تقدم وتكون جيع الاحوال في المراثى جارية على حسب احواله المديح وفي ما تقدم في باب المديح في وصف ذلك ما اغنى عن اعادته في هذا الموضع وليل كلامنا في المراثى الكلام في التشديد

# ﴿ نعت التشبيه ﴾

يجب أن نذكر أولا معنى التشبيه ثم نشرع في وصفه فنقول أنه من الامور المعلومة أن الشئ لا يشبه بنفسه ولا بغيره من كل الجهات أذ كان الشيئان أذا تشابها من جيم الوجوه ولم يقع بينهما تغاير البتة اتحدا فصار

الاثنان واحدا فبق ان يكون التشبيه انما يقع بين شيئين بينهما اشتراك في معان تعملهما ويوصفان بها وافتراق في اشيئا، ينفرد كل واحد منهما بصفتها واذا كان الامر كذلك فاحسن التشدييه هو ما اوقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات اكثر من انفرادهما فيها حتى يدني بهما الى حال الاتحاد • ومما جاء من التشبيهات الحسان قول يزيد بن عوفي العلمي يذكر صوت جرع رجل قرى اللبن

## نفب دخالا جرعه متواتر \* اوزم السحاب بالطراف المدد

فهذا المشبه انما يشبه صوت الجرع بصوت المطر على الحباء الذى من ادم ومن جودته انه لما كانت الاصوات تختلف وكان اختلافها انما هو بحسب الاجرام التي تحدث الاصوات اصطكاكها وليس يدفع ان اللبن وعصب المرى اللذين حدث عن اصطكاكهما صوت الجرع قريب الشبه من الاديم الموتن والماء اللذين حدث ني اصطكاكهما صوت المطر وعند سلوك هذه السبيل في تعرف جودة التشبيه ين اصطكاكهما صوت المكير اذا نفخ يسجاد قول جبهاء الاشجعى في تشبيه صوت حلب عنز بصوت المكير اذا نفخ يسجاد قول جبهاء الاثير ارزام شخبها \* اذا امتاحها في محلب الحي ما شح \* كأن اجبج الكير ارزام شخبها \* اذا امتاحها في محلب الحي ما شح \* وقال اوس بن جريشه ارتفاع اصواتهم في الحرب تارة وهمودها وانقطاعها تارة بصوت التي تجاهد امر الولادة

## \* لها صرخة ثم اسكانة \* كما طرقت بنفاس بكر

ولم برد المشبه في هذا الموضح نفس الصوت وانما اراد حاله في ازمان مقاطع الصبرخات واذا نظر في ذلك وجد الذي وقف بين الصوتين واحدا وهو مجاهدة المشقة والاستعانة على الالم بالتبديد في الصبرخة • ومن جيد التشبيه قول الشماخ يذكر لواذ الثعلب من العقاب

\* تاوذ ثمالب الشرفين منها \* كما لاذ الغريم من التبيع

وقد يختلف اللواذان بحسب اختلاف اللائذين فاما التبيع فهو ملح في طلب الغريم لفائدة يرومها منه والغريم بحسب ذلك مجتهد في الروغان في اللواذ خوفا من

مكروه يلحقه وكذلك الثعلب والعقاب سواء لان العقــاب ترجو شبعهــا والثعلب يخاف موته وقال الشماخ

\* كأن على اوراكها من لعابه \* وخيفة خطمى بماء مرجرج \* فشبه لعاب الفعل اذا ظهر على اوراك الاتن عند كدمه اياها بالخطمى وهو شبيه به فى قوام الثخن وفى الرغوة وفى اللون ايضا وذلك ان الحار اتما يكثر كدمه الاتن فى الربيع عند خضرة الرطب وشهره بنى ذلك الوقت \* وقد احسن الشماخ ايضا فى قوله حين شبه إضلاع الناقة حين براها السير بالقسى الموترة

فقربت مبراة كأن ضلوعها ع من الماسخيات القسى الموتر

معراة من البرة التي تجمل في الانفي من الناقة والماسخيات قسى تنسب الى قوم وقد احسن الشماخ في هذا التشبيه من قبل اجتماع الاضلاع و القسى الموترة في الشكل والتؤتر والاعصاب والاوتار ولم يرد الا الشكل فقط وقد اتى على الم فه ولابن احر الباهلي يذكر قلب الفرس عند الحركة السريعة ا

حتى ضحية طاويا ذا شرة \* وفؤاده زجل كورف الهدهد

لها قلاص نهام يرتقين بها \* كانهن سي لابسوا الهدم

فا أحسن ما شبه فواضل ريش النعام بانسدال الاطمار الرثة على اللامس ولا سيما السبى فان في مشيهم اعجمية تشبه مشى النعام وفي ألوان تبابهم قتمة من الدرن تشبه قتمة ريش النعام فني الشيئين اشتراك في معان كثيرة وقد يقسع في التشبيه تصرف الى وجوه تستحسن في هنها المناه المناه على المناه واحد وأاناظ يسيرة كما قال امرؤ القيس

\* له ابطلاظی و ساقا نعامه \* وارخاه سرحان وتقریب تنفل فاتی باربعهٔ اشیاء مشهه باربعهٔ اشیاء وذلك ان محرج قوله له ایطلاظی انما هو علی آنه له ابطلان كایطلی الظی و کناه ساقان کیساتی نعامهٔ وارخاه

كارخا، السرحان وتقريب كتقريب التنقل ﴿ ومنها ﴾ أن يشبه شيّ باشياء في بيت أو أفظ قصير وذلك كما قال أمرؤ القيس

- \* وتعطو برخص غير شتن كأنه \* اساريع ظبى او مساويك اسحيل \* ﴿ ومنها ﴾ ان يشبه شئ في تصرف احواله باشياء تشبهه في تلك الاحوال كما قال امرؤ القيس بصف الدرع في حال طبها
- \* ومشدودة السك موضونة \* تضاءل فى الطى كالمبرد \*
   \* ثم وصفها فى حال الشر فى هذه الايات فقال \*
  - تفيض على المرء اردانهما \* كيفيض الاتي على الجدبيمد
- ﴿ وَكِمَا قَالَ يَزِيدُ بِنَ الطَّهُرِيةَ يَشْبِهُ رَاسُهُ فِي حَالَ كُونَ الْجُمَّةَ عَلَيْهُ وَبَعْدَ حَلَقُهَا ﴾ \* فاصبح رأسي كالصخيرة اشرفت \* عليها عقاب ثم طارت عقابها \*

الحسن ايضا في تشابيه رأسه بعد الحلق بالصخرة وذلك انه قريب منها في الضخامة والملاسمة واللون المائل الى خضرة وقدد قال بعضهم في مثل ذلك

- جناكل املاء الاكف كأنها \* رؤوس رجال حلقت في المواسم
  - ﴿ وَقَالَ الْحَسِينَ بِنَ مَطِّيرٍ يُشْبِهِ افْعَالَ رَجِّلَ مَاتَ وَكَانَ جُوادًا ﴾

ومن ابو اب التصرف في التسيد ان يكون الشدراء قد لزموا طريقة واحدة من تشبيد شئ بشئ فيأني الشاعر من تشبيد بغير الطريق التي اخذ فيها عامة الشعراء فن امتمال ذلك ان احتكثر الشدراء يشدبهون الخوذ بالبيض كما قال سلامة ان جندل

- \* كأن نعاماً باض فوق رؤوسهم \* بنهى القذاف او بنهى حتى \* ﴿ وقال ﴾
- \* كأن نعام الدو باض عليهم \* واعينهم تحت الحبيك الجواحر \*

وأكثر الشعراء يلتزمون هذا التشبيه فقال ابو شجاع الازدى

فلم أر الا الحيل تعدو كأنما \* سنورها فوق الرؤوس الكواكب

وربما كان الشعراء يأخذون في تشبيه شئ بشئ والشبه بين هذين الشيئين من جهة ما فيأتي شاعر آخر في تشبيهه من جهة اخرى فيكون ذلك تصرفا ايضا مثال ذلك أن حل الشعراء يشبهون الدرع بالغدير الذي تصفقه الرياح كا قال أوس بن حجر

\* واملس صولي كنهى فزارة \* احس بقاع نفخ ريح فاجفلا \*
 . ♦ وقال الآخ ،

\* وعلى سابغة الذيول كأنها \* سوق الجنوب جناب نهى مفرط \* وحكثير من الشعراء ينحون في تشبيه الدروع هذا المنحى وانما يذهبون الى الشكل وذلك ان الريح تفعل بالماء في تركيبها اياه بعضا على بعض ما يسببته في حال النشكيل \* فقال سلامة بن جندل عادلا عن تشبيه الشكل الى تشبيه اللين وذلك ان اللين من دلائل جودة الدرع لصغر قتيرها وحلقها

\* فألقوا لنا ارسان كل نجيبة \* وسابغة كأنها متن خرنق

﴿ وَقَالَ يَذَكِي بِرِيقُهَا وِهُو وَجِهُ غَيْرِ الوَجْهِينَ الاَرْلِينَ ﴾

مداخله من نسجع داود سکها ۴ کمنکب ضاح من عمایة مشرق

﴿ ومن التشبيه الجيد للحكم الخضرى يصف غليان القدر بما فيها من قطع اللحم ﴾

\* كأن جذول الناب فيها اذا غلت \* دعاميص تخشى صائدا فتعوم

﴿ ولقيس بن زهير ﴾

◄ كأن خذاريف السواعد بيننا \* مفالى غواة يلعبون بها لعبا

🦠 وللرقبان احد بني عرافة بن سعد بن زيد 奏

\* وقد سقوهن سحالا فاستقوا \* من جن كأنهن الزنبق ثم لنتبع القول في التشبيه القول في الوصف

### ﴿ نعت الوصف ﴾

اقول الوصف انما هو ذكر الشئ كما فيه من الاحوال والهيئات ولما كان الحكثر وصف الشعراء انما يقع على الاشياء المركبة من ضروب المهانى كان احسنهم من اتى فى شعره باكثر المعانى التى الموصوف مركب منها ثم باطهرها فيه واولاها حتى يحكيه بشعره و بمثله للعس بنعته ﴿ فَرَ ذَلْكَ ﴾ قول الشماخ بصف ارضا تسير النبالة فيها

تقعقع في الآباط منها وفاضها \* خلت غير آثار الاداجيل ترتمي

فقد أذ في هذا البيت بذكر الرجالة وبين افعالها بقوله ترتمي ومن الحال في مة دار سديرها بوصفه تقعقع الوفاض اذ كان في ذلك دليل على الهرولة او نحوها من ضروب السير ودل ايضا على الموضع الذي حلت فيه هذه الرجالة الوفاض وهي اوعية السهام حيث قال في الآباط فاستوعب اكثر هيئات النبالة وأتى من صفاتها باولاها واظهرها عليها وحكاها حتى كأن سامع قوله يراها ﴿ ومن ذلك ﴾ قول ابى ذؤبب الهذلى يصف حال السديل عند انقلاع السحاب وسكون المطر

لكل مسيل من تهامة بعدما \* تقطع اقران السحاب عجيج

﴿ وَمَنْهُ قُولَ رَجِلُ مِنْ هَذَيْلَ يُصَفَّ حَالَ القَوْمُ فِي الْخَرَبِ عَنْدَ الْجَلَادُ ﴾ كغمائكم الثيران بينهم \* ضرب تغمض دونه الحدق

﴿ ومثله قول معاویة بن خلیل النصری من نصر بن قعین یذکر نباهة حیه ﴾ ﴿ وانه اشهر من جدلم حی آخر ﴾

فنحن الثريا وعيوقها \* ونحن السماكان والمرزم

وانتم كواكب مجهولة \* ترى فى السماء ولا تعنم

﴿ وليريد بن الصمد يصف آثار خيل وابل طردها فنجا بها ﴿

\* ألا رب غزو ما ركبنا جواده \* وما قد عقرنا من صفي ومن قرم \*

\* واصبحن قد جاوزن اسنل ذى حسا \* وآثارها فوق المصيخ كالرقم \*

- ﴿ ولعبد الرحن بن عبد الله القس يصف اصفاء السامعين الى الغناء الحسن ﴾ ﴿ المطرب وهو في سلامه ﴾ .
- اذا ما عج مزهرها اليها \* وعاجت نحوه اذن كرام
- فاصغوا نحوها الاسماع حتى \* كأنهم وما ناموا نيام \*
  - ﴿ وَلَلْمُرَاوُ بِنَ الْمُنْقَدْ مِنْ بِلَمْدُويَهُ يُصَفِّ الفَرْسُ الْكُرْيُمُ ﴾
- ذو مراح فاذا وقرته \* ذناول حسن الحلق يسر \*
  - ﴾ وليزيد بن مالك الفامدي يصف فعل سنابك الحيل في الارض ﴾
- \* يترن بسهل الارض بما يدسنه \* عجاجا وبالحران نار الحباحب \*
  - ﴾ ولعدى بن الرقاع العاملي يصف فعل سنابك حارين اذا عدوا ﴾
- پتماوران من الغبار ملاءة \* غبراء محكمة هما نسيماهـــا
- تطوى اذا علوا مكانا ناشزا \* واذأ السنابك سهلت نشراها 💌

#### ﴿ ولابى الرمة ﴾

- \* تری الخود یکرهن ازیاح اذا جرت \* ومی بهما لولا التحرج تفرح \*
- اذا ضربتها الريح في المرط اشرفت \* روادفها و انضم منها الموشح \*
   ولنتبع القول في الوصف بالقول في النسيب

## 🔌 نعت النسيب ≽

اقول ان كثيرا من الناس يحتاج الى ان يعلم اولا ما النسبيب ونحن نحده فنقول ان النسبيب ذكر خلق النساء واخلاقهن وتصرف احوال الهوى به معهن وقد بذهب على قوم ايضا موضع الفرق بين النسبيب والغزل والفرت ينهما ان الغزل هو المعنى الذى اذا اعتقده الانسان في الصبوة الى النساء نسب بهن من اجله فكأن النسبيب ذكر ألغزل والغزل المعنى نفسه والغزل انما هو التصابي والاستهتار بمودات النساء ويقال في الانسان انه غزل إذا كان متشكلا بالصورة التي تليق بالنساء وتجانس موافقاتهن لحاجته

بالوجه الذي يجذبهن الى ان يملن اليه والذي يميلهن اليه هو الشمائل الحلوة والمحاطف الظريفة والحركات اللطيفة والكلام المستعذب والمزاح المستغرب ويقال لمن يتعاطى هدف المذهب من الرجال والنساء متشاج وانما هو متفاعل من الشجى اى متشبه بمن قد شجاء الحب واذ قد بان ان الذى قلناه على ما قلنا فيجبان يكون النسيب الذى يتم به الغرض هو ما كثرت فيه الادلة على التهالك في الصبابة وتظاهرت فيه الشدواهد على افراط الوجد واللوعة رماكان فيه من النصابي والرقة اكثر مما يكون من الخشدن والجلادة ومن الخشدوع والذاة اكثر مما يكون في الحراث وان يكون جاع الامر فيه ما ضاد المحانة والعزيمة ووافق الانحلال والرخاوة فاذا كان النسيب كذلك نهو المصاب التعرض وقد يدخل في النسيب التشوق والتذكر لمحاهد الاحبة بالرياح الهساب والبوق اللامعة والحمائم الهماتفة والخيالات الطائفة وآثار الديار العافية واشخاص الاطلال الدائرة وجيسع ذلك اذا ذكر احتيج ان تكون فيده ادلة واشخاص الاطلال الدائرة وجيسع ذلك اذا ذكر المتيا الديار الوجد من على عظم الحسرة و من مضى الاسف والمنازعة و ولست اذكر متى سمعت في التشوق باثار الديار اوجز ولا اجع ولا ادل على لاعج الشوق ومكمد الوجد من عبيد الازدى

- \* فلم تدع الارواح والماء والبلى \* من الدار الا ما يشوق ويشغف \* ولعمرى ان عرو بن احر الباهلى قد اوجز وابان عن تشوق وعظم تحسر بقوله \* معارف تلوى بالفؤاد وان تقل \* لها بينى لى حاجة لم تكلم \* واما قوله لم تكلم فهو تجاهل الهائم وتدله الواله فانه قد يحتاج الى ان يكون في شعر الوامق دليل على انه للتحنن \* وممن شاقته المنازل صخر الخضرى وقد مرعلى ربع فقال
- بلیت کما یبلی الردآ. ولا اری \* جنابا ولا اکناف ورر: تخلمه،
- ااوی حیازیمی بهن صبابة \* کما تنظری الحید المتشرق \*

وبمن شاقه البرق فاحسن ما مر به من الشوق حبيش بن مطر العامري حيث يقول ويذكر خفقان قلبه

- أجدك لا يبدو لك البرق مرة \* من الدهر الاماء عينيك بذرف \*
- وقلبك من فرط اشتياق كأنه \* بدأ لامسع او طائر يتطرف \*

#### ﴿ ولرجل من عبس ﴾

- اذا الله استى دمنتين ببلدة \* من الارض سقيا رحمة فسقاهما
- نزلنابهذی منزلا ثم منزلا \* بهذی فطاب المزلان کلاهما \*
- \* فبت اشيم البرق مرتفقا له \* يدا عن يدحتى و في منكباهما
  - ﴿ وقال الشماخ ﴾
- لَٰدِت سنا برقفقات لصاحى ☀ بعيد بعلوما رأيت سحيق ☀
- 👟 💉 فبات مهما لی یذکرنی الهوی \* کمأنی لبرق بالحجاز صدیق 🕒
- \* وبات فؤادى مستخفا كانه \* خوافي عقاب بالجناح خفوق \*
- فاما النسيب نفسه فقد تقدمت اوصافنا له و ما اختم به القول ان المحسن من الشعراء فيه هو الذي يصف من احوال ما يجده ما يعلم به كل ذي وجد حاضر او دائر انه يجد اوقد وجد متسله حتى يكون للشاعر فضيلة الشعر مخفى ذلك قول ابي صخر الهذلي يصف ما ارى ان كل متعلق عودة يجد المجد

#### ﴿ مثله قوله ﴾

- أما والذي ابكي وأضحك والذي \* امات واحيا والذي امره الامر \*
- \* حاقدكنتآتيها وفي النفعل هجرها \* بتاتا لاخرى الدهر ما طلع الفجر \*
- \* فيا هو الا إن اراهيا فجياءة \* فابهت لا عرف لدى ولانكر \*
- وانسى الذى قد كنت فيه هجرتها \* كا قد تنسى لب شاربها الخر \*
- وفي هذه القصيدة ايضا موضع آخر دال على افراط المحبة مبين عن سجية في اهل الهوى عامة و هو قوله
- \* ويمنعني من بعد انكار ظلها \* اذا ظلت يوما وان كان لى عذر م -
- \* مخافة اني قد عرفت لان بدا \* لي الهجر منها ما علي هجرها صبر \*
- وانی لا ادری اذا النفس اشرفت \* علی هجرها ما یفعلن بی الهجر \*

## ﴿ وَكَمَا قَالَ الشَّاعِرُ ﴾

- \* يود بان يمسى سقيما لعلها \* اذا سمعت عنه بشكوى تراسله \*
- \* ويهتز المعروف في طلب العلى \* لتحمد يوما عند ليلى شمائله \*

فهومن احسن القول في الغزل وذلك ان هذا الشاعر قد ابان في البيت الأول عن اعظم وجدوجده محب حيث جعل السهم ايسر ما يجد من الشهوق فأنه اختاره ليكون سبيلا الى ان يشني بالمراسلة نهو ايسر ما يتعلق به الوامق وادني فوائد العاشق وابان في البيت الثاني عن اعظام منه شديد لهذه المرأة حيث لم يرض لنفسه كونها على سجيتها الاولى حتى احتاج الى ان يتكلف سحايا مكتسبة يتزين بها عندها وهذه غاية المحبة ووصف الشاعر لذلك هو الذي استجاد لاعتقاده اذ كان الشهر انما هو قول واذا اجاد فيه القائل لم يطالب بالاعتقاد لانه قد يجوز ان يكون معتقدا لاضعاف ما في نفس هذا الشاعر من الوجد بحيت لم ينسكروه وانما اعتقدوه فقط ولم يدخلوا في باب من يوصف بالشعر والقول والقول والقول والنسيب قول طريح الثقفي

- بان الحليط وفرق الشمل \* وعلى التفرق ما بدا الوصل
- ابكاك منهم ما فرحت به \* ولكل مولد فرحة ثـكل

## ﴿ ومن هذه الابيات ﴾

- ممسودة خلقت فعليتها \* خوط ومعقد مرطها عبل \*
- تضع البريم فيستدير على \* فعم ألف ّ كأنه رمل \*
- يستجبي اذاما قلت اخفضه \* ويثور منكشطا اذا يعلو \*
- وقيامها حسم وضحكتها \* عند العجيب تبسم رتل \*
- وعلا بها عظم فالحقها \* بنسائها ولداتها عظم فالحقها \*

### ﴿ ولا بي صحر الهذلي في التصابي والخلاعة ﴾

- اراد الشيب مني ختل نفسي \* لانسي ذكر ربات الحجال \*
- اذا اختصم الصبي والشيب عندى \* فأفلجت الشباب فلا ابالى \*

فقد اتينا من ذكر نعوت الاغراض التي نحتها الشسعراء من المعساني وهي المديح والهجاء وغيرها مما عددناه وشرحنا احواله على ما فيه كفاية لمن له فهم وعنده نظر و فحص وهذه المعساني التي ذكرناها من اغراض الشسعراء فانما هي اجزاء من جلة وما تكلمنا به فيها مع ما بيناه من الحال فيه مثالا لغيره و اعتبارا في ما لم نذكره • فاما ما يعم جميع المعساني الشعرية فانا نبتدئ بذكره و تعديده

# ﴿ فَن دَلَكَ صَحَة التقسيم ﴾

وهى أن يديّدئ الشّاع فيضع أقساما فيستوفيها ولا يغادر قسما منها مثال ذاك قول نصيب بريد أن يأتى بأقسام جواب المجيب عن الاستخبار

فقال فريق القوم لا وفريقهم \* نعم وفريق قال و يحك لا ادرى \*

فليس في اقسام الاجابة عن مطلوب اذا سعمل عنه غير هذه الاقسيام ومال دلك الجار وشدة وطئه على دلك الجار وشدة وطئه على الارض

- \* متى وقعت ارساغه مطمئنة \* على حجر يرفض او يتدحرج \* فليس فى امر الوط، الشديد الا ان يوجد الذى يوطأ عليه رخوا فيرض او صلبا فيدفع ومثال ذلك ايضا قول الاسعر بن حدان الجعنى يصف فرسا على هيئنه من سجيع جهاته
- اما اذا استقبلته فـكمأنه \* بازيكـفكفــآن يطير وقد رأى \*
- اما اذا استدبرته فتسوقه \* ساق قوص الوقع عارية النسا
- اما اذا استعرضته متمطرا \* فتقول هذا مثل سرحان الغضا

فلم يدع هذا الشاعر قسما من اقسام النصبة التي يرى الفرس عليها الااتى به وقد يجوز أن يظن ظان في قولنا أن هذا الشاعر قد أتى بجميع الاقسائم وكا, جسم فله ست جهات فأذا ذكرت حال أربع منها بقيّت جهتان لم تذكر أ وحل هذا الشاك أن وقع من أحد هو أن هذا الشاعر أنما وصف فرسا لا جسما

مطلقا والفرس احوال تمتنع بها من ان تنتصب على كل نصبة ومع ذلك فان هذا الشاعر أنما وصف الجهات التي يراها الانسان من الفرس اذا كان على بسيط الارض وكان الرجل قائما او قاعدا اذ كانت هذه الحال التي يرى الناس عليها الحنيل في اكثر الامر فاما مثل ان يكون الانسان في علية فيرى من الفرس اعلاه فقط في ابعد ما يقع ذلك ولم يقصده الشاعر ولا له وجه في ان يريده اذكان ليس في ما يعرف و يعهد من النظر الى الحيل الا ما ذكره وهو ان تستقبل او تستعرض من احد الحانبين ومثال هذا الباب ابضا قول زيد الطائي

السم صبرا على ما كان من حدث \* ان الحوادث ملق ومنتظر \* نئيس في الحوادث الا ان تكون قد لقيت او ينظر لقيها

# ﴿ وَمِنَ انْوَاعِ الْمُعَانِي وَاجْنَاسُهَا أَيْضًا صَحَةَ الْمُقَابِلَةُ ﴾

وهو ان يضع الشاعر معساني يريد التوفيق بين بعضها و بعض و المخالفة فيأتى في الموافق بما يوافق وفي المخالف بما يخالف على الصحة او يشرط شروطا و بعدد احوالا في احد المعنيين فيجب ان يأتى في ما يوافقه بمثل الذي شرطه وعدده وفي ما يخالف بضد ذلك كما قال بعضهم

- \* تقاصرن واحلولین لی ثم انه \* اتت بعد ایام طوال امرت
  - فقابل القصر والحلاوة بالطوا، والمرارة ﴿ ومثله قول الآخر ﴾
- \* واذا حدیث ساءنی لم اکتثب \* واذا حدیث سرنی لم آشر \*

فقد جعل بازاء سرني ساءني وبازاء الاكتثاب الاشر وهذ المعاني غاية في التقابل

## ﴿ ولعقبل بن حجاج ﴾

\* تشق فى حيث لم تبعد مصعدة \* ولم تصوب الى ادنى مهاويها \* فعل بازاء قوله تبعد مصعدة ادنى مهاويها ولو جعل بازاء الابعاد في الصعود

الهوى من غير ان يقول ادنى المهاوى لكانت المقابلة ناقصة لكن كما قال تبعد قال ادنى ولو قال لم تبعد لقندم منه بان يقول تهوى فقط من غير ان يأتى بالدنو

#### ﴿ وللطرماح بن حكيم ﴿

- اسرناهم وانعمنا عليهم \* واسقينا دماءهم الترابا \*
- ها صبروا لبأس عند حرب \* ولا ادوا لحسن يد ثوابا

فِعل باراء ان استوهم دماءهم التراب وقاتله هم ان يصبروا وبازاء ان انعموا عليهم ان يتبوا ان انعموا عليهم ان يثيبوا

- \* فإنا شَجديهـا كما فعلت بنا \* اذاها تزوجنـا وليس لها بعل \*

فقد اجاد هذا الشاعر حيث وضع مقابل ان تكون المرأة ذات بعل وقابل حاجته وهو عزب محاجتها وهي عزبة من غير ان يغادر شرطا ولا ان يُزيد شيئا

## ﴿ ومن انواع المعاني صحة التفسير ﴾

وهو ان يضع الشماع معانى يريد ان يذكر احوالها فى شعره الذى يصنعمه فاذا ذكرها الى بها من غير ان يخالف معنى ما الى به منها ولا يزيد او ينقص مثل قول الفرزدق رحه الله

- القد جئت قوما او جأت اليهم \* طريد دم او جاملا ثقل مغرم \*
   فلا كآن هذا البيت محثاجا ألى تفسير قال
- \* لالغیت فیهم معطیا او مطاعنا \* وراءك شررا بالوشیج المقوم \* فهسر قوله حاملا نقل مغرم بقوله ان یلق فیهم من بطاعن دونه و محمیه ومثله قول الحسین بن مطیر آلاسدی
- \* حوله بلا حزن ولا بمسرة \* ضحك يراوح بينه و بكاء . \*
  - ففسر بلا حزن ببكاء ولا بمسرة بضحك ﴿ وقال صالح بن جناح اللغمي ﴾
- \* لئن كنت محتاجاً الى الحلم انني \* الى الجهل في بعض الاحايين احوج \*

#### ﴿ وفسر دلك بان قال ﴿

- ولى فرس للعلم بالحلم ملجم \* ولى فرس للجهل بالجهل مسرج \*
  - فلم يزد المعنى ولا نقص منه ثم فسر البيت الثاني ايضا فقال
- فن رام تقویمی فانی مقوم \* ومن رام تعویجی فانی معوج \*

### ﴿ وقال سهل بن مروان ﴾

- فوا حسرتی حتی متی القلب موجع \* بقصد حبیب او تعذر افضال \*
  - ﴿ وفسر ذلك فقال ﴿
  - فراق خلیل مثله یورث الاسی \* وخلة حر لا یقوم بها مال ،

## 🤏 ومن انواع نعوت المعانى التتميم 🦗

وهو از یذکر الشاعر المعنی فلا یدع من الاحوال التی تتم بها صحته وتکمل معها حولته شیئا الا آنی به مثل قول نافع بن خلیفة الغنوی

- حال اذا لم يقبل الحق منهم \* ويعطوه عاذوا بالسيوف القواطع \*
   فما تمت جودة المعنى الا بقوله يعطوه والاكان المعنى منقوص الصحمة
  - ﴿ وَمَثْلُ قُولُ عَمِرُ بِنَ الْآيِهِمُ النَّعْلَى ﴾
- بها نلنا القرائب من سوانا \* واحرزنا القرائب ان تنالا \* مع انهم نالوا
   والذي اكل جودة هذا البيت قواء \* واحرزنا القرائب ان تنالا \* مع انهم نالوا
   القرائب من سواهم \* ﴿ ومثله قول طرفة ﴾
- \* فسق دیارا نظیر مفسدها \* صوب الربیع و دیمهٔ قهمی \*

فقوله غيرمفسدها اتمام لجودة ما قاله لانه لو لم يقل غير فسدها لعيب كما عيب . فوالرمة في قوله

ألا يا اسلمي يا دار مي على البلي \* ولا ذال منهلا بجرعائك القطر \*
 فان الذي عابه في هذا القول أنما هو بان نسب قوله هذا إلى أن فيه افسادا للدار ألتى دعا لها وهو أن تعرف بكثرة المطر \* ومثل قول مضرس بن ربعي

والمانعون اذا كانت ممانعة \* والعائدون بحسناهم أذا قدروا 🤞 ومثل قول عبيد الراعي 🔖 لا خير في طول الاقامة للفتي \* الا اذا ما لم يجد متحولا 🐐 ومثل قول كعب بن سمعد الغنوى 秦 حلم اذا عاللم زين اهله \* مع الحلم في عين العدو مهيب 흊 ومثل قول الاسُود بن يعفر 🔖 ألا من لامني الا صديق \* فلاق صاحبا كأبي زياد ﴿ وَمَثُلُ قُولَ حَسَانَ نَ ثَابِتَ ﴾ لم تفتها شمس النهار. بشي \* غير أن الشبلب ليس يدوم 🤏 ومثل قول اعشى باهلة 💸 لا يصعب الامرالا ريث يركبه \* وكل امر سوي الفحشاء يأثمن ﴿ ومثل قول النمر بن تواب ﴿ لقد اصبح البيض الغواني كأنما \* يرين اذا ما كنت فيهن احربا وكنت اذا لاقيتهن ببلدة \* يقلن على النكراء اهلا ومرحبا فقوله على النكراء اتم جُودة المعنى والا فلوكانت بينهم معرفة لم ينكر ان يقلن له . ﴿ وقول الآخر ﴿ إ اهلا ومرحبا وهل علمت بيتنا الاوله \* شربة من عيره واكله

## ﴿ ومن انواع نعوت المعانى المبالغة ﴾

وهي أن يذكر الشَّاعر حالا من الأحوال في شهر لووقف عليها الآجزأ، ذلك في الغرض الذي قصده فلا يقف حتى يزيد في معنى ما ذكره من تلك الحال ما يكون ابلغ في ما قصدو ذلك مثل قول عير بن الايمهم التغلي . ونكرم جارنا ما دام فينا \* ونتبعه الكرامة حيث سارا

فاكرامهم للعبار ما كان فيهم من الاخلاق الجميلة الموسوفة واتباعهم الحكرامة حيث كان من المبالغة في الجميل ﴿ ومثل ذلك قول الحكم الحضرى ﴾

- \* واقبح من قرد وابخل بالقرى \* من الكلب امسى وهو غرثان اعجف \* فقد كان بجزى في الذم ان يكون هدذا المهجو ابخل من الكلب ومن المبالغة في هجالة قوله وهو غرثان اعجف ﴿ ومن هذا الجنس لدريد بن الصمة ﴾
- متى ما تدع قومك ادع قومى \* فيأتى من سنى جشم فئام
- \* فوارس بهمة حشدا اذا ما \* بدا حضر الحيية والحذام \*

والمبالغة الشديدة في هذا الشمار هي في قوله الحيية ﴿ ومنه للحكم الحنضري اليضا ﴾

- \* فكن يا جارهم فى خير دار \* فلاظم عليك ولا جفاء \* فقوله فلاظم عليك ولا جفاء توكيد ومبالغة به ودنه قول رواش بن تميم احد الفطاريف الازدى ﴾
- وانا لنعطى النصف منا واننا \* لنأخذه من كل البلخ ظـــالم \*
   فهذه مبالغات مضاعفه مكررة ﴿ ومنه قول مذ سرس ﴾
- بهم تمتری الحرب العوان وفیهم \* تؤدی القروض حلوها ومریرها \* فقوله و مریرها می فقوله و مریرها می فقوله و مریرها می خلفاء الهجیمی پی فقوله و مریرها مبالغة بی و کذلك قول اوس بن غلفاء الهجیمی پی می ترکوك اسلح من حباری \* رأت صقرا واشرد من نمام \* فنی قوله رأت صقرا مبالغة

## ﴿ ومن نعوت المعانى التكافؤ ﴾

وهو ان يصف الشاعر سيئا او يذمه او يتكلم فيه اى معنى كان فيأتى بمعنيين متكافئين و الذى اريد بقولى متكافئين في هذا الموضع اى متقاومين اما من

جهة المصادرة أو السلب والابجاب أو غيرهما من أقسام التقابل مثل قول ابي الشعب العسي حلو الشمائل وهو مرياسل \* يحمى الذمار صبيحة الارهان فقوله مر وحلو تكافؤ ﴿ ومثل قول ام الضحاك المحاربية ﴾ وكيف يساوي خالداً او يناله \* خيص من التقوى بطين من الخر فقوله تنحيص وبطين تكافؤ ﴿ ومثل قول طرفة ﴾ بطئ الى الجلى ، سريع الى الحنا \* ذلول باجاع الرجال الملهد فقوله سريم وبطيئ تكافؤ ﴿ ومثل قول زهير ؟ حلماً، في النادي اذا ما جنتهم \* جهلاً، يوجيعاجة ولقاء فقوله حملاء وجهلاء تبكافؤ ﴿ ومدْ-ل قول حيد بن نور ﴾ فلم ار محزونًا له مثل صوتها \* ولا عربيا شاقه صوت اعجما فقوله عربي واعجم تكافؤ ﴿ ومثل فول الآخر ﴾ بطاء عن الفعشاء لا يحضرونها \* سراع الى داعي الصباح المثوب 🍫 و مثل قول عباس بن مرداس 🍫 مطهما خلقه شما سنابكه \* صعلا على ان في الجنبين اجفار ا فِعل صعلا مكافئًا لاجفار ﴿ ومثل قول الفرزدني ﴾ \* فتى السركهل العلم قدع فت له \* قت الله عانين الدنى وأبادى فقوله فتي مكافأة القول كهل ﴿ وَقَالَ الْفَرِزْدَقِ الْعُمَّا ﴾ العمرى لأن قل الحصى في رجالكم \* بني نهشل ما لؤمكم بقليل فهذا ضرب من المكافأة من جهم السلب • واستجاد النساس قول دعبل حين روى انه قال

لا تعجى يا سلم من رجل \* ضحك المشيب مرأسه فبكى لان ضحك وبكى مكافأة وقد اتى المحدثون من التكافؤ باشيا، كي برة و ذلك انه بطباع الهاللخصيل والروية في انشور والتطلب لنجنيسه اولى منه بطباع القائلين

على الهاجس بحسب ما يسنح من الحاطر مثل الاعراب ومن جرى مجراهم على ان اولئك بطباعهم قد اتوا بكثير منه وقد قدمنا بعضه وما للمحدثين في ذلك مثل قول بشار

\* اذا ايقظتك حروب العدى \* فنبه لها عرا ثم نم فنبه ونم تكافؤ وله اثر في تجويد الشعر قوى فانه او قال مثلا فجرد لها عرا لم يكن لهذه اللفظة ما لنبه من الموضع مع نم

## ﴿ ومن نعوت الممانى الالتفات ﴾

وهو أن يكون الشاعر آخذا في معنى فكأنه يعترضه اما شك فيسه او ظن بان رادا يرد عليه ووله او سائلا يسأله عن سببه فيعود راجعا الى ما قدمه فاما ان يذكر سسببه او يحل الشك فيه مشال ذلك قول المعطل في بني رهم من هذيل

- \* تبين صلاة الحرب منا ومنهم \* اذا ما التقينا والمسالم بادن \* فقوله والمسالم بادن رجوع عن المعنى الذى قدمه حين بين ان علامة صلاة الحرب ان المسالم بحكون بادنا والمحارب ضامرا ﴿ وقول الرماح ابن مبادة ﴾
- \* فلا صرمه يبدووفي اليأس راحة \* ولا وصله يبدو لنا فنكارمه \* فكارمه فضكانه يقول وفي اليأس راحة التفت الى المعنى لتقدير ان معارضا يقول له ما تصنع بصرمه فقال لان في اليأس راحة ﴿ ومن هذا الجنس قول عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ﴾
- \* واجل اذا ما كنت لا بد ما نعا \* و قد يمنع الشئ الفتى و هو مجمل \*

🦠 ومنه قول امرئ القبس 🔖

\* يا هل آتاك وقد يحدث ذو الود القديم متمة الذحل فدكانه لما قال أتاك وحكان المعنى مسرا عين مظهر توهم ان المخاطب يقول له كيف يبلغنى فقال له وقد يحدث ذو الود القديم متمة الذحل ﴿ وقول طرفة ﴾

- وتكف عنك مخيلة الرجل العرّيض موضّحة عن العظم "
- بحسام سيفك او لسانك والكلم الاصيل كارعب الكلم

فكأنه لما بلغ بعد حسامك الى لسالك قدر ان معترضا بمترضه فيقول كيف يكون مجرى السيف و اللسان واحدا فقسال والكلم الاصيل كاشد الجراح واكثرها انساعاً ﴿ ومنه قول جدير بن ربعان ﴾

معازيل في الهيجاء ليموا بزارة + مجازيع عند الباس والحريصبر

فني قوله والحريصبر التفات الى اول كلامه وقد يضع الناس في باب أوصاف المعاني الاهتفراب والطرفة أن يكون المعنى مما لم يسبق أليه وليس عنهى أن حَذَا دَأْخُلُ فِي الأوصافِ لأنَّ المعني المستحاد أذا كان في تَذَاءٌ جيدًا فأما أن تقال له جيد اذا قاله شاعر من غير ان يكون تقدمه من قال مثله فهنوا غير مستقيم بل بقيال لما جرى هذا المجرى طريف وغريب اذا كان فردا قليلا فاذا كتربر لم يسم بذلك وغريب وطريف هما شئ آخر غير حسن او جيد لانه قد مجوز ان يكون حسن جيد غير طريف ولاغريب وطريف غريب غبر حسن ولا جيد فاما حسن جيد غير غريب ولاطريف فشل تشايههم الدروع بحباب الماء الذي تسوقه الرباح فأنه ليس جودة هذا التشبيه تعاور الشعراء أناه قديما أوحدثا وأمأ طريف وغريب لم يسبق اليه وهو قبيح بارد فل الدنيا مثل اشعار قوم من المحدثين سمية ما الى البرد فيهما والذي عبدى في هذا الباب أن الوصف فيه لاحق بالشاعر البدئ بالمعنى الذي لم يسبق اليه لا الى الشعر اذ كانت المعاني مما لا يجمل القبيم منها حسنا لسمبق السابق الى أستخراجها كالا يجمل الحسن قبيحاً للغفلة عن الابتداء وأحسب أنه أختلط على كشير من الناس وصف الشعر بوصف الشاعر فإيكاذوا يفرقون بينهما واذا تأملوا هذا الامر فعمها علوا ان الشباع موصوف مالسبق الى المعاني وأستخراج مالم يتقدمه احد الى أستحزاجه لا الشعر ولتبع بذكر المعانى وهو القسم الرابعرمن اقسسام الشعر المفرَّداتُ ذكر الاربعة المركبات التي قدمنا القول فيهَّما في اول الـكُنتاب ولنبدأ باولها وهو

## ﴿ نعت ائتلاف اللفظ مع المعنى ﴾

من انواع ائتلاف اللفظ مع المدنى ﴿ المساواة ﴾ وهو ان يكون اللفظ مساويا للمدنى حتى لا يزيدعليه ولا ينقص عنه وهذه هي البلاغة التي وصف بها بعض الكتاب رجلا فقال كانت ألفاظه قوالب لمعانيه اى هي مساوية لها لا يفضل احدهما على الآخر ﴿ وذلك مثل قول امرئ القيس ﴾

- خان تكتموا الداء لا نخنه \* وأن تبعثوا الحرب لا نفقد \*
- \* فان تقتلونا نقتلكم \* وان تقصدوا الذم لانقصد

﴿ ومثل قول زهير ﴾

- ومهما یکن عند امرئ من خلیقة \* وان خالها تخفی علی الناس تعلم \*
   ومثل قوله ﴾
- اذا ست لم ترحل عن الجهل والخنا \* اصبت حليما او اصابك جاهل \*
   ومثل قول، \*
- سعی بعدهم قوم لکی پدرکوهم \* فلم پدرکوا ما ادرکوه و لم یألوا \*
   ومثل قول طرفة \*
- لعمرك ان الموت ما اخطأ الفتى \* لىكالطول المرخى وثنياه باليد \*
- ستبدى لك الايام ماكنت جاهلا \* ويأثيك بالاخبار من لم تزود \*
  - ﴿ ومثله قول خالد بن زهير ابن اخي ابي ذؤيب الهذلي ﴾
- « فلا تجزعن منسنة انت سرتها \* فاول راض سنة من يسيرها \*

﴿ ومثل قول ليلي الاخيلية ﴾

فلا يبعدنك الله يا توب انما \* لقاء المنايا دارعاً مثل حاسر

﴿ وَمِنْ انْوَامِ الْمُتَّلَّافُ اللَّهُظُ وَالْمُهُى الْاَشَارَةُ ﴾

وهو أن يكون اللفظ القليل مشتملا على معان كثيرة بأيماء اليهما أو لمحمة تدل

عليها كما قال بعضهم وقد وصف البلاغة فقال هي لمحة دالة ﴿ ومثل ذلك قول امرئ القيس ﴾

- لعزهم عززت وان يذلوا \* فذلهم اثالا ما اثالا \*

فبينة هذا الشمر على ان ألفاظه مع قصرها قد اشيربها الى معمان طوال فَنْ ذَلَكُ قُولُهُ تَهَالِكُ أُو تَبِدُلُ وَمِنْهُ قُولُهُ اللَّهِي غُسَمَانَ خَالًا وَمِنْهُ مَا تَحْتُهُ مَعَانَ كَثَيْرَةً وُشُرِح و هو قُولُهُ اللَّالِكُ مَا اللَّا ﴿ وَمَثُلُ قُولُ طَرِفَةً ﴾

بوضوعها زول ومرفوعها \* مرعاب لجب وسط الربح

فقه به نیزل مشار به الی معان کثیره و هو شبیه بمـا یقولمالنـاس فی اجمـال نعت. الشئ واختصاره عجب ﴿ وقال آخر ﴾

هاج ذا القلب من تذكر جل \* ما يه يج المتيم المحزونا

فقد اشار هذا المشاعر بقوله ما يهيج المتيم المحرونا الى معان كثيرة ﴿ ومثلُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

على هيكل يعطيك فبل سؤاله \* افانين جرى غيركن ولا وأنى \*

فقد جمع بقوله افانين جرى على ما لوعد لكان كيثيرا وضهرالى ذلك ايضا جميع اوصاف الجودة في هذا الفرس وهو قوله قبل سسوًاله اى يذهب في هذه الافانين طوعاً من غير حشوفي قوله غير كن ولاحواني ينفي عنه ان يستكون معه الكزازة من قبل الجماح والمنازعة والوني من قبل الإستراخاء والفترة من قبل الجماع والمنازعة والوني من قبل الإستراخاء والفترة من قبل المستراخاء والفترة من قبل المنازعة والمنازعة والوني من قبل المستراخاء والفترة والمنازعة والوني من قبل المستراخاء والفترة والمنازعة والمنازعة والمنازعة والوني من قبل المستراخاء والفترة والمنازعة والمنازعة

- \* فظل كمثل الحشف يرفع رأسه \* وسائره مثل النزاب المدقق \*
- \* وجاء حفيا يسفن الارض بطنه \* ترى الترب منه لازقا كل ملزق

فانى لو لقيتك واتجهنا \* لكان لكل منكرة كفآء

#### ﴿ ومثل قول اوس بن حجر ﴿

- فان يهو اقوام ردائي فانني \* يقيني الاله ما وقي وردائيا
  - ﴿ ومثل قول قتادة بن طارق الازدى ﴿
- أهاجك ربع قد تحمل حاضره \* واوحش بعد الحي منه مناظره \* يقول ما تنظر الى موضع منه الا ذكرت فيه من الانس بمن كان يحله ما قد اوحش في هذا الوقت يخلوه منه
   في هذا الوقت يخلوه منه
- كيف الفغار وقد صاروا لنسوتكم \* يوم الفغار بنو ذبيان اربابا \*
- اذ جر ناصيتي حصن واعتقني \* وذاك شيب مني اليوم ما شابا \*
   ولامرئ القيس ﴾
- خطل لنا يوم لذيذ بنعمة \* فقل في مقيل نحســـه متغيب \*

## ﴿ ولامر أه من عڪل ﴾

يا ابن الدعى انها عكل فقف \* لتعلن اليوم ان لم تنصرف \* ان الكريم والاثيم يختلف \*

## ﴿ ومن انواع ائتلاف اللفظ والممنى الارداف ﴾

وهو ان يريد الشماعر دلالة على معنى من المعانى فلا يأتى باللفظ الدال على ذلك المعنى بل بلفظ يدل على معنى هو ردفسه وتابع له فاذا دل على التمام ابان عن المتبوع بمنزلة قول الشاعر

بعیدة مهوی القرط اما لنوفل \* ابوها واما عبد شمس فهاشم \*

وانما اراد الشاعر ان يصف طول الجيد فلم يذكره بلفظه الحاص به بل اتى بمعنى هو تابع لطول الجيد و هو بعد مهوى القرط ﴿ ومثله قول الرئ القيس ﴾

\* ويضحى فتيت المسك فوق فراشها \* نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل \* و انما اراد امر قرالة يس ان يكر ترفه هذه المرأة و ان لها من يكفيها فقال نؤوم الضحى وان فتيت المسك يبقى الى الضحى فوق فراشها وكذلك سائر البيت اى

هى لا تنتطق لتخدم ولكنها في بيتها منفضلة ومعنى عن في هذا البيت معنى بعد ﴿ وَكَذَلَكَ قُولُه ﴾

وقد اغندى والطير في وكناتها \* بمنجرد قيد الاوابد هيكل

فاعا اراد ان يصف هذا الفرس بالسرعة وانه جواد فلم يتكلم باللفظ بعينه ولكن باردافه ولواحقه الثابعة له وذلك ان سرعة احضار الفرس يتبعها ان تكون الاوابه وهي الوحوش كالمقيدة له اذا بحا في طلبها والناس يستحيدون لامرئ القيس هذه اللفظة فيقولون هو اول حل قيد الاوابد واعا عني بها الدلالة على جودة الفرس وسرعة حضره فلو قال ذلك بلفظه لم يصكن عند الناس من الاستحلقة ما جا من الياله بالردف له وفي هذا برهان على ان وضعنا الا داف من الاستحلقة ما جا من الياله بالردف له وفي هذا برهان على ان وضعنا الا داف من الاستحلقة ما جا من الياله بالردف له وفي هذا برهان على ان وضعنا الا داف من الاستحلقة ما جا من الياله بالردف له وفي هذا برهان الله الديلية من السحاف الشعر ونعوته واقع بالصواب الله ومنه قول الما الاخيلية الإ

و مخرق عنه القميص تخاله \* بين البيوت من الحياء سقيما

فانما ارادت وصفه بالجود والكرم فجاءت بالارداف والتوابع لهمها اما ما يتبع الجود فان مخرى قيص هند المنعوت فسر ان العفاة تجذبه فتخرى قيصه من اماتة مواصلة جذبهم اياه واما ما يتبع الكرم فالحياء الشديد الذي كأنه من اماتة نفس هذا الموصوف وازالته عنه الاشر يخال سقيها المجو ومنه ايضا قول الحكم الحضرى

\* قد كان يجب بعضهن براعتى \* حتى سمعن سمعن سمعتى وسعالى \* فاراف وصف الكبر باللفظ بعينه ولكنه اتى بتوابعه وهى السعال والتنحيح ومن هذا النوع ما يدخل في الابيات التي يسمونها ابيات المعانى وذلك اذا ذكر الردف وحده وكان وجه اتباعه لما هو ردف له غير ظاهر او كانت بينه وبينه ارداف اخر كأنها وسائط وكثرت حتى لا يظهر الشئ المطلوب بسرعة ادا غض ولم يكن هاخلا في جلة ما ينسب الى جيد الشعر اذ كان من عيوب الشعر الانغلاق وتعذر العلم معناه

﴿ ومن نعوت ائتلاف اللفظ والمعلى النمثيل ﴿ ومن نعوت ائتلاف اللفظ والمعلى النمثيل ﴾ . وهو أن يريد الشاعر اشارة الى معنى فيضع كلاما يدل على معنى آخر وذلك

المعنى الآخر والكلام ينبئان عما اراد ان يشير اليه ﴿ مثال ذلك قول الرماح ا ابن میاده 🛊

- آلم تك في يمني يديك جملتني \* فلا تجملني بعدها في شمالكا
- ولو انني اذ نبت ما كئت هالىكا \* على خصلة من صالحات مهالىكا

فعدل عن أن يقول في البيت الاول أنه كان عنده مقدما فلا يؤخره أو مقربا فلا يبعده او مجتبي فلا مجتنبه الى ان قال ان كان في يمني يديه فلا يجعله في اليسرى ذهايا نحو الامر الذي قصد الاشبارة اليه بلفظ ومعني يجربان مجرى المثمل له والابداع في المقالة وعلى ذلك قول عير بن الايهم

- \* ،اح القطين من الامطان او بكروا \* وصدقوا من نهار الامس ما ذكرم ا \*
- \* قالوا لنا وعرفنا بعد بينهم \* قولا فيا وردوا عنه ولا صدروا \*

فكان يستغذع قوله فا وردوا عنه ولا صدروا بان بقول فا تعدوه او فا تجاوزوه ولكن لم يكن له من موقع الايضاح وغرابة المثل ما لقوله فما وردوا عنه ولا صدروا ﴿ ومن هذا قول بعض بين كلاب ﴾

- دع الشر واحلل بالنجاة تعزلا \* اذا هو لم يصبغك في الشر صابغ -
- ولكن اذا ما الشر ثار دفيته \* عليك فانضبح منه ما انت دابغ

فاكتر اللفظ والمعنى في هذين البيتين جار على سبيل التمثيل وقد كان يجوز ان بقيال مكان ما قيل فيه دع الشر ما لم تنشب فيه فاذا نشبت فيه فبالغ ولكن لم يكن لذلك من الحظ في الكلام الشعرى والتمثيل الظريف ما لقول الكلابي ﴿ ومن هذا قول الآخر ﴾

- تركت الركاب لاربابها \* واكرهت نفسي على ابن الصعق
- جملت يدى وشاحا له \* فاجزأ ذاك عن المعتنق

فهله جعلت مدى وشاحا له اشارة بعيدة بغير لفظ الاعتشاق وهم دالة عليه 🏘 ومنه قول بزید بن مالک الغامدی 🏶

قان اسمهوا ضبحا زأرنا فلم يكن \* شبيها بزأر الاسد ضبح الثعالب

فقد اشار الى قوتهم وضعف اعدائهم اشارة مستفرية لها من الموقع بالتمثيل ما لم يكن لو ذكر الشيء المشار اليه بلفظه ﴿ ومثل ذلك قول عبد الرحن بن على ابن علقمة بن عبدة ﴾

- \* اوردتهم وصدور الديس مستفة \* والصبح بالكوكب الدرى منحور \* فقد اشار الى الفجر الشارة ظريفة بغير لفظه ﴿ وحكذلك قول الله ين المنقرى بعسف ناره ﴾
- \* رأى ام نيران عوانا تكفها \* باعرافها هوج الرباح الطرائد \* فقد اوماً بقوله ام نيران الى قدمها وعوانا الى كثر عادته لايقادها ابحاء غريبا غريفا وان كانت العرب تذكر ذلك في الناركثير لهذ وقال بعض الاعراب بخر فتى صدمته الكاس حتى كأنما \* به فالج من دائها فهو يرعش \* فتى صدمته الكاس حتى كأنما \* به فالج من دائها فهو يرعش \* فتى صدمته الكاس حتى كأنما \* به فالج من دائها فهو يرعش \* فتى صدمته الكاس حتى كأنما القثيل اشارة حسنة الى سطيبيره فالحسنة الى سطيبيره

﴿وقال عباس بن مرداس ﴾

\* كانوا امام المسلمين دريئة \* والبيض يومئذ عليهم اشمس بريد ان البيض عليهم قد صارت شموسا وقد يضع الناس من صفات الشدر المطابق والمجانس وهما داخلان في باب ائتلاف اللفظ والمعنى ومعناهما ان تكون في الشعر معان متفايرة قد اشتركت في لفظة واحدة وألفاظ منجانسة مشتقة فاما المطابق فهو ما يشترك في الفظة وأحدة بعينها وثل قول زياد الاعجم

ونبئتهم يستنصرون بكاهل \* واللؤم فيهم كاهل وسنام

﴿ وقال الافو، الازدى ﴾

واقطع الهوجل مستأنسا \* بهوجل عيدانة عنتريس

فلفظة الهوجل في هذا الشمر واحد، قد اشتركت في معنيين لان الاول يعني الارض و الثاني الناقة ﴿ وكذلك قول ابي دؤاد الايادي ﴾

عهدت لها منز لا داثرا \* والا على الله على الله على الله .

فالا الاولى في المعنى غير الثماني لان الاول اعدة الجيمام والثاني من السراب

واما المجانس فان تكون المعاني اشتراكها في الفاظ منجانسة على جهة الاشتقاق مثل قول زهير كأن عيني وقد سال السليل بهم \* وجيرة ماؤهم لو أنهم أثم 🎉 ومثل قول العوام في نوم العظالي 🤏 وفاض اسيراها به وكأنما \* مفارق مفروق تغذين عندما ﴿ وَمَثْلُ قُولُ حَيَانُ بِنَّ . سِمَةُ الطَّالِي ﴾ لقد علم القبائل أن قومي \* لهم حد أذا لس الحديد 🦠 ومثل قول الفرزدق 💸 جفاف احم الله منه سحاله \* واوسعه من كل ساف وصاحب ﴿ ومثل قول الكميت ﴾ فقا لجذام قد جدمتم وسيله \* الينا كمختار الرداف على الرحل ﴿ ومثل قول مسكين الدارمي ﴿ واقطع الحرق بالخرقا، لاهية \* اذا الكواكب كانت في السما سرجا ﴿ وَكِمَا قَالَ النَّعْمَانُ بِنَ بِشَيْرِ لَمُعَاوِيةً بِنَ ابْنِي سَفْيَانَ ﴾ ألم تبندركم يوم بدر سيوفنا \* ولبلك عما ناب قومك نائم ﴿ وقال ذو الرمة ﴿ كأن البرى والعابع عيجت متونه \* على عشر نهتي به السيل ابطيح 🦠 وقال رجل من بني عبس 🔖 ان ذل جاركم بالكره حالفكم \* وان آنفكم لا يعرف الانفا لله المرار ﴿ واعطفني ان ارى زائرا \* واختلف الحي قوما خلومًا 🛦 نعت ائتلاف اللفظ والوزن 🧩

وهو ان تكون الاسماء والافعال في الشمار تامة مستقيمة كما بنيت لم يضطر

الاحم في الوزن الى نقضها عن البنسة بالزيادة عليها والتقصان منها وان تحكون اوضاع الاسماء والافتحال والمؤلفة منها وهي الاقوال على ترتيب ونظام لم بضطر الوزن الى تأخير ما يجب تقديمه ولا الى تقديم ما يجب تأخيره منها ولا اضطر ايضا الى اضافة لفظة اخرى يلتبس المعنى بهما بل يحكون الموصوف مقدما والصفة مقولة عليها وغير ذلك مما لو ذهبنا الى شرحه لاحيمنا لحل اثبات كثير من صناعتي المنطق والنحو في هذا الكتاب فكان يصعب النظر فيه على الحكثر الناس ولكن في ما الجاته في هذا الكتاب فكان يصعب من التنبيه على الصريق التي يعرف بهما جودة هذا الباب ما كني واغني عند دوى القرائح السلمة ومن قدد تعلق بيعض الاداب السهلة ومن هذا الباب لم ليحكون الوزن قدد اضطر الى ادخال معيي نيس الغرض في ليحكون الوزن قدد اضطر الى ادخال معيي نيس الغرض في الشير عما المؤرض المقصود الابه حتى ان فقده قد اثر في الشعر تأثيراً بإن معقد وم الناهار الى تسلم منه فانا اذكرها في باب عبوب الشعر ان شاء الله تعالى

## 🛦 نعت اثتلاف المعنى والوزن 🦫

هو أن تكون المعانى تامة مستوفاة لم تضطر باقامة الوزن الى نقصها عن الواجب ولا اله الزيادة فيها عليه و أن تكون المعانى ايضل مواجهة للغرض لم تمثنع عن ذلك وتعدل عنه من اجل اقامة الوزن والطلب لصحه والسبب في تركمنا أن ناتى لهذا الجنس بامثلة الشاهر هو السبب في تركمنا ذلك في باب التلاف اللفظ مع الوزن و نحن نذكر ما يجب ذكره من امثلة عبوب هذا الباب في جله ماسنذكره من عبوب الشعر

﴿ نَمْتُ ائْتُلَافُ الْقَافِيةُ ﴾

هو مع ما يدل عليه سائر البيت أن تكون القافية متعلقة بما تقدم من معنى البيت تعلق نظم له وملائمة لما مر فيه فن أنواع ائتلاف القافية مع ما بدل عليه سائر

معنى البيت ﴿ المَوسَيْعِ ﴾ وهو ان يكون اول البيت شاهدا بقافيته ومعناها متعلقا به حتى ان الذى يعرف قافية القصيدة التى البيت منها اذا سمع اول البيت عرف آخره وبانت له قافيته ﴿ مثال ذلك قول الراعى ﴾

وان و زن الحصى فوزنت قومى \* وجدت حصى ضريتهم رزينا

فاذا سمع الانسان اول هذا البيت استخرج منها لفظة قافيته لانه يعلم أن قوله وزن الحصى سسيأتي بعده رزين لعلتين احداهما أن قافية القصيدة توجبه والاخرى أن نظام المعنى يقتضيه لان الذي يفاخره برجاحة الحصى يلزمه أن يقول في حصاه أنه رزين وقول عباس بن مرداس ،

- ◄ هم سـودوا هجنا وكل قبيلة \* يبين عن احسابها من يسودها
   هن تأمل هذا البيب وجد اوله بشهد بقافية، ﴿ وقول نصيب ﴾
- \* فقد ایقنت ان ستزول لیلی \* و تحجب عنك ان نفع الیقین \*

﴿ وقول مضرس بن ربعي ﴾

تمنیت ان ألق سلیما و مالکا \* علی ساعة تنسی الحلیم الامانیا

ومن انواع ائتلاف القافية مع سائر معنى البيت ﴿ الآيغَالَ ﴾ وهو ان يأتى الشاعر بالمعنى في البيت تاما من غير ان يكون للقافية في ما ذكره صنع ثم يأتى بها لحاجة الشعر فيريد بمعناها في تجويد ما ذكره من المعنى في البيت كما قال امرؤ القيس

\* كأن عيون الوحش حول خبائنا \* وارحلنا الجزع الذي لم يثقب \* فقد اتى امرؤ القيس على التشابيه كاملا قبل القافية وذلك ان عيون الوحش شبيهة به ثم لما جاء بالقافية اوغل بها في الوصف ووكده وهو قوله الذي لم يثقب فان عيون الوحش غير مثقبة وهي بالجزع الذي لم يثقب ادخل في التشبيه

﴿ وقال زهير ﴾

كأن فتات العهن فى كل منزل \* نزلت به حب الفنا لم يحطم \* فالعهن هو الصوف الاحر والفنا حب تنبته الارض احر فقد اتى على الوصف

قبل القافية لكن حب الفتا اذا كسر كان مكسره غيير احر فاستظهر في القافية لما ان جاء بها بان قال لم يحطم فك أنه وكد التشبيه بايغاله في المعنى فو مثله الله في المعنى في ومثله المناه في المعنى في ومثله المناه في المعنى في ومثله المناه في المعنى في ومثله في المعنى ف

- اذا ما جرى شأوين وابتل عطفه تقول هزيز الريح مرت باثاب خفد تم الوصف والتشبيه قبل القافية لانه يكنى ان يشبه خفيف جرى الفرس بالربيح فغا اتى بالقافية أوغل ايغالا زاد به فى المعنى وذلك ان الاثاب شجر للربح فى اغصانه خفيف شديد و ممايدل هيى أن المعانى قد كانت فى نفوس الناس قديما ان ابا العباس مجعد بن يزيد النحوى قال حدثنى الثورى قال قلت للاصمعى من اشعر الناس فقال من يأتى الى المعنى الحسيس فيجه بلفظه كبيرا او من اشعر الناس فقال من يأتى الى المعنى الحسيس فيجه بلفظه كبيرا او المحالف المحالة المحالة
  - خ قف العيس في اطلال مية فاسأل \* رسوما كاخلاق الرداء المسلسل \*
     فتم كلامه قبل المسلسل ثم قال المسلسل فزاد شيئًا ثم قال
- \* اظن الذي يجدى عليك سؤالها \* دموعا كتبديد الجمان المفصل \* فتم كلامهم ثم احتاج الى القافية فقال المفصل فزاد شيئا قال قلت ونحو من قال الاعشى حيث قال.
- \* كناطح صخرة يوما ليفلقها \* فلم يضرها واوهى قرنه الوعل \* فتم مثله الى قوله قرنه ثم احتاج إلى القافية فقال الوعل مفضلا على كل ما ينطع قال كيف قال لانه ينحت من قلة الجبل على قرنه فلا يضره

## ر مر الفصل الثالث روس ر

واذ قد آتیت علی ما ظننت آنه نعت للشعر وعددت اجناس ذلك وفصلت أن اعه فالاً ن احب أن ابتدئ بذكر عیوب الشعر واذهك اجناس ذلك علی الترتیب الذى رتبت النعوت علیه و تحسب تلك السیاقة

## ؎﴿ عيوب اللفظ ۗۿ⊸

ان يكون ملحونا وجاريا على غير سبيل الاعراب واللغة وقد تقدم من استقصى هذا الباب وهمواضعوا صناعة النحو وان ير تكب الشاعر فيه ما ليس يستعمل ولا يتكلم به الا شاذا وذلك هو الحوشى الذى مدح عر بن الخطاب زهيرا بجبانبته له و تنكبه اياه فقال كان لا يتبع حوشى الكلام وهذا الباب مجوز للقدماء ليس من الجابة الله حسن لكن من شعرائهم من كان اعرابيا غد غلبت عليه المجرفة ومست الحاجة الى الاستشهاد باشعارهم في الغريب ولان من كان يأتى منهم بالحوشى لم يكن يأتى به الى على جهة النطلب و التكلف لما استعمله منه لكن بعادته وعلى سجية لفظه فاما الى على جهة النطلب و التكلف لما استعمله منه لما ينافر العابع و ينبو عنه السمع مثل شعر الى حزام غالب من الحارث الهكلى وحسكان في زمن المهدى و له في ابي عبيد الله تمسيدة اولها

\* تذکرت <sup>سلم</sup>ی واهلاسـها \* فلم ان**س** والشــوق ذو مطرؤه \* ﴿ وفيها يقول ﴾

خي الوزير امام الهدى \* وهو بالارب ذو محجؤ، \*

 يسدو للامور فتأتى له \* وما في عزيمته منهؤ، \*

 وفي بالامانة صفو التتى \* وما الصفو بالرنق المحمؤ، \*

 وعند معاوية المصطنى \* حباغير ماج ولا مطرؤ، \*

 فقال الوزير الامين انظموا \* قريضا عويصا على اللولؤ، \*

 فقيدت مرتفقا وحيه \* بغير انصباب الى المشكؤ، \*

 سعيدى من الحق ذو فطنة \* معى في العواقب والمبدؤ، \*

 بيوتا على لها وجهة \* بغير السناد ولا المكفؤ، \*

 بيوتا على لها وجهة \* بغير السناد ولا المكفؤ، \*

رمثل شعر احمد بن جحدر الحراساني في مالك بن طوق ويقال انهما شحمد بن عبد الرحن الغريبي الكوني في عيسي الاشعرى

\* هيا منزل الحي حيث الغضا \* سلامك ان النوي تصرم

- ونا طلا آیة ما ارتحت \* بلیلاك غربتها المرجم
- \* حلفت عا ارقات نحوه \* همرجلة خلقها شيظيم \*
- وما شرقت من تنوفیه \* بها من وجی الجن زلزرزم

فبلغنى أنه أنشد أبن الاعرابي هذه القصيدة فلما بلغ الى ههنا قال له أبن الاعرابي أن كنت جاداً فحسيبك الله ﴿ ومنها ﴾

- لام الحكم نجلت مالكا \* من الشمس او نجلت اكرم
- \* ومن این مثلاث لا این هو \* اذا الریق اففر منه الفم

ومن الاعراب ايضا من شـعره فظيع التوحيش مثل ما انشدناه احمد بن يحيى عن ابن الاعرابي لمحمد بن علقمة التيمي يقولها لرجل من كلب يقال له ابن النستنج وورد عليه فلم يسقه

- ه افرخ اداكاب وافرخ افرخ \* اخطأت وجه الحق في المنطخطخ \*
- اما ورب الرافصات الزنخ \* يخرجن ما بين الجبال الله : \*
- \* يزرن بيت الله عند المصرخ \* لتطمعن برشا ممطع \*
- ماء سوى مائى يا ابن الفنشيخ \* او لتجيئن بوشى بخ بخ \*
- من کیس ذی کیس وضاًن منفخ ۴ قد ضمه حولین لم یسنیخ ۴
   من کیس ذی کیس وضاًن منفخ ۴ قد می حولین لم یسنیخ ۴
   من کیس ذی کیس وضاًن منفخ ۴
   من کیس دی کیس وضاًن منفخ ۴
   من کیس وضاً در منفخ ۴
   من کیس وض

ومن عبوب اللفظ المعاظلة وهي التي وصف عربن الخطاب زهيرا بجانبته لها ايضا حيث قال وكان لا يعاظل بين الكلام وسألته احد بن يحيى عن المعاظلة فقال مداخلة الشئ في الشئ يقال تعاظلت الجرادتان وعاظل الرجل المرأة اذا ركب احدهما الآخر واذا كان الامر كذلك فن المحال ان تنكر مداخلة بعض الكلام في ما يشبهه من وجمه او في ما كان من جنسه و بق النكير انما هو في ان يدخل بعضه في ما ليس من جنسه و ما هو غير لائق به وما اعرف ذلك الا فاحش الاستعارة

\* وذات هدم عار نواشرها \* تسمط الماء توليا جدعاً

فسمى الصبي تولبا وهو ولد الجار ﴿ ومثِل قول الآخر ﴾

- \* وما رقد الولدان حتى رأيته \* على البكر يمريه بساق وحافر \* فسمى رجل الانسان حافرا فان ما جرى هذا المجرى من الاستعارة قبيح لا عذر فيه وقد استعمل حسكثير من الشعراء الفعول المجيدين اشهاء من الاستعارة ليس فيها شناعة كهذه وفيها لهم معاذير اذا كان مخرجها مخرج التشبيه في فن ذلك قول امرئ القيس \*
- فقلت له لما تمطی بصلبه \* واردن اعجازا وناء بکلکل
   کأنه اراد ان هذا اللیل فی تطاوله کالذی یقطی بصلبه لا ان له صلبا وهذا
   مخرج لفظه اذا تؤمل
   ومنه قول زهیر
- \* صحا القلب عن سلم رَاقصر باطله \* وعرى افراس الصبى ورواحله \* فكأن مخرج كلام من اراد اله كما ان فكأن مخرج كلام من اراد اله كما ان
- الانراس للحرب وانما تعرى عند تركها ووضعها فكذلك تعرى افراس الصبى ان كانت له افراس عند تركه والعزوف عنه ﴿ وكذلك قول اوس بن حجر ﴾
- \* وانى امرو اعددت المحرب بعدماً \* رأيت لها نابا من الشراعصلا \* فانه انما اراد ان هذه الحرب قديمة قد اشتد امرها كما يكون ناب البعير اعصل اذا طال عره واشتد بحره واشتد بمثل المستحدد بمثل المستحدد المستحدد
- جادت علیها کل بکر حرة \* فترکن کل قرارهٔ کالدرهم \*
  - ﴿ وقول طفيل الغبوى ﴾
- وحملت كورى خلاب ناجية \* يقتات شحم سنامها الرحل \*
  - ﴿ وقول عرو بن كاثوم ﴾
- ألا ابلغ النتمان عني رسالة \* فجدك حولى واومك قارح
  - ﴿ وقول ابي ذؤيب الهذلي ﴿
- واذا المنية انشبت اطفارها \* ألفيت كل تميمة لا تنفع \*
  - ﴿ وقول اوس بن معز يہجو بنی عامر ﴾
- پشیب علی لؤم الفه ال کبیر ها \* ویغذی بندی اللؤم منها ولیدها \*

## ﴿ وقال المخبل ﴾

\* يمالج عزا قد عسا عظم رأسه \* قراسية كالفعل بصرف بازله \* فا جرى هذا المجرى مما له محاز كان اخف واسهل مما فحش ولم يعرف له مجساز وكان منافرا للعادة بعيدا مما يستعمل الناس مثله ولنتبع الكلام في عيوب اللغظ عيوب الوزن

# ۔ ﷺ الكلام في عيوب الوزن ﷺ۔

من عيوبه الخروج عن العروض وقد تقدم من استقصى هسذه الصناعة الا ان من عيوبه النخلع وهو ان يكون قبيح الوزن قد افرط فى تزحيف وجعل ذلك بنية للشعر كلم حق ميله الى الانكسار واخرجه من باب الشعر الذى يعرف السامع له صحة وزنه فى اول وهله الى ما ينكره حتى ينعم ذوقه او يعرضه على العروض فيصمح فيه فان ما جرى هذا المجرى من الشعر ناقس الطلاوة فليل الحلاوة

- انا ذبمنا على ما خيلت \* سحد بن زيد وعرو من تميم
- وضبة المشترى العاربنا \* وذاك عم بنا غـير رحيم \*
- لاينتهون الدهرعن مولي لنا \* فورك بالسبهم حافات الاديم \*
- ونحن قدوم لمنسا رماح \* وثروة من سوال وصمديم \*
- لا نشتكي الوصم في الحرف \* ولا نتع كنانات السلم
  - ﴿ وَمَثِلُ قُولُ عَرُوهُ بِنَ الْوَرُدُ ﴾
- با هنــد بنت ابی ذراع \* اخلفتنی طنی و برتنی عشنق \*
- ونكعت راعى ثلة يتمرهما \* والسدهر فأنتمه بمما يبني \*
- ﴿ ومثل قصيدة عبيد بن الابرص وفيها أبيات قد خرجت عر العروض البتة ﴾ ﴿ ومثل قصيدة عبيد بن الابرص وفيها أبيات قد خرجت عر العروض البتة ﴾
  - والمرء ما عاش في تكذيب \* طول الحياة له تمذيب

فهذا معنى جيد ولفظ حسن الا أن وزنه قد شانه وقريح حسنه وأفسد جيده في

جرى من الترخيف هذا المجرى في القصيدة او الابيات كلها او اكثرها كان قبيحا من اجل افراطه في التخليا مرة ومن اجل دوامه وكثرته ثانية وانما يستحب من الترخيف ما كان غير مفرط وكان في بيت او بينين من القصيدة من غير توال ولا اتساق ولا افراط مخرجه عن الوزن مثل ما قال متم بن نويرة

\* وفقد بنى ام تداعوا فلم اكن \* خلافهم لاستكين واضرعا \* فاما الافراط والدوام فقبيم • وقال أسمحاق يحكي عن يونس انه قال اهون عيوب الشعر الزحاف وهو ان تنقص الجزء عن سائر الاجزاء فنه ما نقصانه اخنى ومنه ما هو اشنع و هو جائز فى العروض ﴿ قال خالد ابن الحى ابى ذؤيب انهذلى ﴾

\* لعلك اما ام عرو تبدات \* سواك خليلا شاتمي تستخيرها \* فهذا مزاحف في كاف سواك ومن انشد خليلا سواك كان اشنع قال كان الحليل ابن احد رحه الله يستحسنه في الشعر اذا قل منه البيت والبيتان فاذا توالى وكثر في القصيدة سميح قال اسحاق فان قبل كيف يستحسن وهو عبب قلنا قد يكون مثل هذا الحول واللثغ في الجارية بشتهي القلبل منه فان كي شجن وسميح و الوضح في الحيل يشتهي ويستظرف خفيفة الغرة والتحجيل فاذا فشا وكثر كان هجنة ووهنا قال وخفيف البلق يحتمل به ارابلق سابقا ولم اسمع به ولنبتع الكلام في عيوب الوزن عيوب القوافي

# ۔ ﴿ الكلام في عيوب القوافي ﴿ ر

ولندع ما اتى به لمن استقصى ذلك في ما وصفه في الصكنا اذ كان لا ارب في اعادته ولكنا نتكلم في ذلك بظاهر ما يعرفه جهور الناس من المعايب التي ليست من جنس ما وضعت فيه الكتب ولنذكر مما وضع فيها ما كانت القدماء تعيب به دون غيره \* فن ذلك \* التجميع \* وهو ان تكون قافية المصراع الاول من البيت الاول على روى متهيئ لان تكون قافية آخر البيت فتأتى بخلافه

### ﴿ مثل ما قال عمر بن شاش ﴿

- تذكرت ايملي لات حين اذكارها \* وقد جني الاصلاب صلا بتضلال \*
   ومثل قول الشماخ \*
- لن منز ل عاف ورسم منازل \* عفت بعد عهد العاهدين رياضها \*

ومن عبوبها ﴿ الاقواء ﴾ وهو ان يختلف اعراب القوافي فنكون قافية مرفوعة مثلا واخرى مخفوضة وهذا في شعمر الاعراب كثير جدا وفي من دون الفعول من الشعراء وقد ارتكب بعض فحول الشعراء الاقواء في مواضع مثل سحيم نن وثيل الرباحي

- عدرت البرل ان هي خاطرتني \* فيا بالي وبال ابن اللبون
- \* وماذا تبتغى الشـعراء منى \* وقد جاوزت حد الاربعين \*

فنون الاربعين مفنوحة ونون اللبون مكسدورة ولكنه كأنه وقف الشواق فلم يحركها في المرام اللهوافي اللهوافي فلم

- عرين من عرينة ليس منا \* برئت الى عرينة من عرين
- عرفنا جعفرا وبنی عبید \* وانکرنا زعانف آخرین \*

ومنه ﴿ الايطاء ﴾ وهو أن تنفق القافيتان في قصيدة فان زادت على اثنين فهو اسمج فان اتنعق اللفظ واختلف المعنى كان جائزا كية ولك اريد خبارا واوثر خيارا اى تريد خبارا من الله لك في كذا وخيار الشئ أجوده والايطاء من المواطأة اى الموافقة قال الله تبارك وتعانى وليواطؤا عدة ما حرم الله اى ليو افقوا

ومنه ﴿ السناد ﴾ وهو ان يختلف نصريف القافيتين كما قال عدى بن زيد

- \* فقاجأها وفد جعت جوعا \* على ابواب حصن مصلتينا
- فقدمت الاديم لراهشيه \* وألني قولها كُذبا ومينا \*
  - 🍁 وكمقول الفضل بن العباس اللهبي 🔖
- عبد شمس ابی فان کنت غضبی \* فاملائی وجهك الملیم خوشا

\* نحن كنا سكانها من قريش \* وبنا سميت قريش قريشا \* والسيناد من قولهم خرج بنو فلان بأسين متساندين اى كل فريق منهم على حياله وهو مثل ما قالوا كانت قريش يوم الفغار متساندين اى لا يقودهم رجل واحد ولنتبع ذلك بالكلام على عيوب المعانى

# ۔ ﷺ عيوب المعانى ﷺ⊸

قد كنا قدمنا في باب النعوت ان جلتها ان يكون المعنى مواجها للغرض غير عادل عنه الى جهة اخرى و بينا من الاغراض التي تنصيها السعراء في ذلك الموضع ما ادا حفظ عرف العيب بالعدول عنه و بدأنا في باب المديح بامور جعلناها امثلة خلا بأسان نأتى في امثالها بامثلة ايضا

# ﴿ ذكر المديح ﴾

لما حكنا قدمنا من حال المديح الجارى على الصواب ما انبأنا انه الذى يقصد فيه المدح للشئ بفضائله الخاصة به لا بما هو عرضى فيه وجعلنا مديح الرجال مثالا في ذلك وذكرنا ان من قصد لمدحهم بالفضائل النفسية كان مصيبا وجب ان يكون ما يأتى به من المدح على خلاف الجهة التي ذكرناها في النعوت معيبا • ومن الامثلة الجياد في هذا الموضع ما قاله عبد الملك بن مروان لعبيد الله بن قيس الرقيات حث عتب عليه في مدحه اياه فقال له انك قلت في مصعب بن الزبير

انما مصعب شهاب من الله تُجلت عن وجهه الظلماء

﴿ وقلت في ﴿

بأتلق التاج فوق مفرقه \* على جبين كأنه الذهب

فه جـه عنب عبد الملك انمـا هو من اجل ان هذا المـادح عدل به عن بعض الفضائل النفسية التي هي العقل والعفة والعدل والشجاعة الى ما يليق باوصاف الجسم في البهاء والزينة وقد كنا قدمنا ان ذلك غلط وعيب

### ﴿ ومنسه قول ایمن بن خزیم فی بشر بن مروان ﴿

- با ابن الذوائب والذرى والارؤس \* والفرع من مضر العفرني الإنفس \*
- العلام من قريش ذا العلى \* وابن الخلائف وابن كل قلس \*
- من فرع آدم كابرا عن كابر \* حدى انتهيت الى ابيك العنبدى \*
- \* مروان ان فناته خطيه \* غرست ازومتها اعن المغرس \*
- \* وبنيت عنسد مقام ربك قبسة \* خضراء كلل تاجها بالفسفس \*
- \* فسماؤها ذهب واسفل ارضها \* ورق تلائلاً في البهيم الحندس \*

فا في هذه الابيات شي يتعلق بالمدح الحقيق وذلك ان كثيرا من الناس لا يكونون كا بائهم في ألفضل فلم يصف هذا الشاعر غير الآباء ولم يصف المهدوح بفصيلة في تعسّه اصلا • وذكر بعد ذلك بناءه قبة ثم وصف القبد انها من الذه والفهم والفضة وهذا أيضًا ليس من المدح لان في الملك والثروة مع السنعية والفهم ما يحكن معه بناء القباب الحسنة واتخاذكل آلة فاثقة ولكن ليس الك مدحا يعتد به ولا جاريا على حقه ومما نذكره في هذا الموضع ليصيم به شدة قبح هذا المدح قول أسجع من عمرو في المدح عا يخالف اليسار

- ◄ يريد الملوك ندى جعفر \* ولا يصنعون كما يصنع
- وایس باوسعهم فی الغنی \* ولمکن معروفه اوسع
- فقد احسن هذا انشساعر حيث لم يجعل الغنى واليسار فضيلة بل جعلها غيرهما ﴿ وقال ايضا ايمن بن خريم عنى بشر ﴾
- خلو أعطاك بشر الف الف \* رأى حُقا عليه أن يزيدا \*
- \* واعقب مدحى سرجا خلنجا \* وابيض جوزجانيا عقودا \*

فجميع هدنا المدح على غير الصدواب وذلك انه اوماً الى المدح والتشاهى في الجود اولا ثم افسده في البيت الثاني بذكر السرج وغيره ثم ذكر في البيت الثالث ما هو الى ان يكون ذما اقرب وذلك انه جمل المه ولودا والناس مجمون على ان نتاج الحيوانات الكريمة يكون انزر ﴿ ومنه قول الشاعر ﴾

#### بغاث الطير اكثرها فراخًا \* وام الصقر مقلات نزور

#### ﴿ ذَكَرَ عِيوبِ لَهُجَاءُ ﴾

كا ان معرفة رداءة المدح كانت سهلة جيدة فكذلك عيب الهجاء يسهل الطريق الى العلم به ما تقدم فى باب نعته وجاع القول فيه انه متى سلب المهجو امورا لا تجانس الفضائل النفسائية كان ذلك عيبا فى الهجاء مثل ان يفسب الى انه قبيح الوجه او صغير الحجم او ضئيل الجسم او مقتر او معسر او من قوم ليسوا باشراف اذا كانت افعاله فى نفسه جيلة وخصاله كريمة نبيلة او ان يكور ابواه مخطئين اذا كان مصيبا وغويين اذا وجد رشيدا سديدا او بقلة يكور ابواه مخطئين اذا كان مصيبا وغويين اذا وجد رشيدا سديدا او بقلة المان كريما وعدم النضار اذا كان راجعا شهما فلست ارى ذلك هجاء جارياعلى الحق • ومما يدل على ذلك بعد القياس الصحيح والنظر الصريح اشعار واقوال اعا مها مؤ فنها ما انشدناه الو العباس احد بن يحيي مج

- ب رأت نصف اسفار الميمة قاعدا \* على نصف اسفار يحن جنونها \*
- فقالت من اى الناس انت اتبتئا \* فانك راعى ثلة لا ترينها \*
- خقلت لها ليس الشحوب على الفتى \* بعار ولا خير الرجال سمينها \*
- فهذا صريح في ان القبح والشحوب والسماجة ليست بعار ﴿ ومن هذا ايضا ﴾ قول بعضهم في ابن له ازدراه رجال فنعهم من نعمه فاغاروا عليها
  - القبيح
     وينفع اهله الرجل القبيح
    - 🦂 ومن الابيات الاول في ان قلة المال ليست عارا قوله 奏
- \* عليك براعي ثلة مسلحبة \* يروح عليه نحضها وحقينها \*
- ه سمین الضواحی لم تورقه لیلة \* وان عم ابکار الهموم وعونها
  - ﴿ وَالسَّمُوأَلُ فِي انْ قُلَةُ العَدْدُ ايْسُ عَيِّبًا وَلَا سَبَّةً ﴾
- تعيرنا انا قليل عيدنا \* فقلت لها أن الكرام قليل \*
- ه وما ضرنا انا قليل وجارنا \* عزيز وجار الاكثرين ذايل

فعدى هذا الشاعر عن الهجاء الذي عيرتهم به هذه المعيرة واحتج فيه بما دل على انه غير ضائر ثم وصف بعد ذلك نفسه وقومه بالاوصاف التي تليق بذكرنا الياها في هذا الموضع للمنفعة في تعليم الهجاء الجارى على الصواب فقال

- وانا لقوم لا نرى الفتل سية \* اذا ما رأته عامر وسلول \*
- پقرب حب الموت آجالنا لنبا \* وتكرهه آجالهم فتطول \*
- وما مات منا سيد حتف انفه ب ولا طلمنا حيث مات قتيل
- انا جبل بحتله من بجيره \* منيع يرد الطرف وهو كليل \*
  - فاتى في هذه الابيات بالمدح من جهة الشجاعة والباس والعز ثم قال
- وننكر أن شأننا على الناس قولهم \* ولا ينكرون القول حيث نقول \*
  - \* اذا سميد منا خلا قام سميد \* قؤول لما قال الكرام شمول
- ان جهات الناس عنا وعنهم \* فليس سدواء عالم ؤجهول \*
  - فاتى في هذه الابيات بالوصف والمدح من جهة العقل والرأى والفهم بم عال
- - فاتى بالمدح من جهمة الجود و هو احد اقسام العدل كما بينا ثم قال
- حفونا فلم نكدر واخلص سرنا \* اناث اطابت حلنـا وفحول

فاتى بالمدح من جهة العفة اذكان فى ذكره طيب الجل دليل على ذلك أفلا ترى ان هذا الشماع لما علم أن المعيرة لم تأت بما يضرهم احتج فى ذلك بما يزيل الظنة عنهم ثم عمد الى الفضائل التي هي فضائل بالحقيقة فاوجبها فكأنه ارى بهذا الفعل ان ما قالته المعيرة جاريا على غير الصواب ﴿ وانشد احد بن يحيى في هذا المعنى ﴾

وانی لا اخری اذا قیل مملق \* جواد و اخری ان یقال بخیل

وبلغنى أن أبن الزبير لما دخل الشام ناداه أهله يا أبن النطاقين فقال لابن أبي عتيق \* وتلك شكاة ظاهر عنك عارها \* فأبان بهذا والقول أنه لا يلزمه ما يقال في أمه فأذا تؤمل ما ذكرته في هذا الباب لم يبعد الوقوف على عيب الهجاء كيف يتعرف

#### ﴿ عيوب المراثى ﴾

واما المراثى فني ما قدمته في باب نعوتها ايضا ما ابان عن الوجه في باب عيوبها اذا كان النظر صحيحا والفكر سليما

﴿ واما عيبِ التشبيه ﴾

فذاك سبيله ايضا لمن كان حافظا لما تقدم من اقوالنا في باب نعوته

﴿ واما عيب الوصف ﴾

في المضادة في باب نعوته

#### ﴿ واما الغزل ﴾

فالهول في العيرل في ما مر من هذه الابواب اذكان عيبه انما هو مضادة ما قدمنا ذكره في باب نعته ومن الغزل الجارى على تلك المضادة وفيه مع انه مثال في هذا الموضع للعيب توكيدا لما قدمناه في باب النعوت قول اسمحاق الاعرب مولى عبد العزيز بن مروان

\* فلما بدا لى ما راعنى \* نزعت نزوع الابى الكريم

وبلغنى ان ابا السائب المخزومي لما انشـد هذا البيت قال قبحــه الله لا والله ما احببتها ساعة قط ﴿ ومثله لنا بنه تغلب واسمه الحارث بن عدوان ﴾

- هجرت امامه هجرا طویلا \* وما کان هجرك الا جهدلا \*
- على غير بغض ولا عن قلى \* وليس حيا، وليس ذهولا
- ولكن بخلنا لبخلك عدا \* فكيف يلوم البخبل البخيــ لا

ولما كان المذهب في الغزل انما هو الرقة واللطافة والشكل والدماثة كان مما يحتاج فيه ان تكون الالفاظ لطيفة مستعذبة مقبولة غير مستكرهة فاذا كانت جاسية كان ذلك عيبا الا انه لما لم يكن عيبا على الاطلاق امكن ان يكون حسنا اذ كان قد يحتاج الى الحشونة في مواضع مثل ذكر البسالة والنجدة والباس

والرهبة وكان احق المواضع التي يكون فيها عيبا الغزل لمسافرته ثلث الاحوال و تباعده منها ﴿ فَنِ السَّكِ لام المستنقل في الغزل قول عبد الرحمن بن عبد الله القس ﴾

\* ان تنأ دارك لا امل تذكرا \* وعليك مني رحة وسلام

﴿ ومن المستخشن قول هذا الشاعر ﴾

\* . سلام ليت أسانا تنطقين به \* قبل الذي ناله من صوته قطءا

فيا رأيت اغلظ ممن يدعو على محبوبته بقطع لسانها حيث اجادت في غنائها له

#### ﴿ فَأَمَّا الْعِيوْبِ السَّامَةُ لَلْمُعَانِّي ﴾

\*من الاغراض التي ذكر ناها وغيرها وعوم ذلك آياها كمهر السرت التي قدمنا وعدد في ابوا بها مح فنها فساد الاقسام ﴿ وذلك يكونو اما بان يكررها الشاعر او يأتي بقسمين احدهما تحت الآخر في الوقت الحاضر لر يحوز ان يدخل احدهما في الآخر في المستأنف وان يدع بعضها فلا يأتي به فاما التكرير فنل قول هذيل الاشجعي

\* في برحت تومى الى بطرفها \* وتومض احيانا اذا خصمها غفل \* لان تومض وتومى بطرفها متساويان في المعنى \* واما دخوق احد القسمين في الاخرفشل قول احدهم .

\* أيادر أهلاك مستهلك \* لمالى أو يرعبث العابث

فعبث العابث داخل في اهلاك مُستهلك • ومثل ُقول امية بن ابي الصلت \* لله نعمتنا تبارك ربنـا \* رب الانام ورب من يتأبد \*

فليس يجوز أن يكون أمية أراد بقوله الوحش وذلك أن من لا تقمع على الحيوان غير الناطق • وأذا كان الأمر على هدذا في لا يتوحش داخل في الانام أو يكون أراد بقوله يتأبد أي يتقوت من الابد وذلك داخل في الانام وأما أن يكون ألقسمان مما يجوز دخول احدهم أفي ألا خر مثل قول أبي عدى القرشي

غير ما ان اكون نلت نوالا \* من نداها عفوا ولا مهنأ

فالعفو قد بجوز ان یکون مهنئا والمهنئ قد بجوز ان یکون عفوا • وقد ضحك من انوك سأل مرة فقال علقمة بن عبدة جاهلی ام من بنی تمیم فان الجاهلی قد بكون اسلامیا وجاهلیا الجاهلی قد بكون اسلامیا وجاهلیا

🦠 ومن ذلك قول عبد الله بن سليم الغامدي 🔖

فهبطت سربا ما یفز ع وحشه \* ن بین سرب ناوئ و کنوس \*

ناوئ سمين يقال نوئ اى سمن والسمين بجوز ان يكون كانسا والكانس مجوز ان يكون كانسا والكانس مجوز ان يكون سمينا وهزيلا واما الاقسام التي يترك بعضها مما لا يحتمل الواجب تركه

﴿ فَمُلْ قُولُ جَرِيرٌ فِي بَنِّي حَنْيَفِهُ ﴾

صارت حنيفة اثلاثا فثلثهم \* من العبيد وثلث من مواليها \* فبلغن أن هذا الشعر أنشد في مجلس ورجل من بني حنيفة حاضر فيه فقيل له من أيهم أنت فقال من الثلث الملغى ذكره

#### ﴿ ومن عيوب المماني فساد المقابلات ﴾

من كأن حافظا لما ذكرنا من صحة المقابلات في باب النعوت ظهرت له الحال في فسادها ظهورا اكثر وهو ان يضع الشاعر معنى يريد ان يقابله بآخر اما على جهة الموافقة او المنالفة فيكون احد المعنيين لا يخالف الآخر او لا يوافقه في مثال ذلك قول الى على القرشي مج

- ◄ يا ابن خير الاخيار من عبد شمس \* انت زين الدنيا وغيث الجنود \*
- فليس قوله وغيث الجنود موافقًا لقوله زين الدنيا ولا مضادًا وذلك عيب ﴿ ومنه قول هذا الرجل في مثل ذلك ﴾
- ۲ الحالاح وضرابون قدما لهامة الصنديد

فليس للصنديد في ما تقدم ضد ولا مثل و لعله لوكان مكان قوله الصنديد الشرير

لكان جيدا لقوله ذى الصلاح وللسدول عن هذا العيب غير الرواة قول المرئ القيس

خلو انها نفس تموت سوية \* ولكنها نفس تساقط انفسا
 فابدلوا في مكان سوية جيمة لانه في مقابلة تساقط انفسا أليق من سوية

#### ﴿ ومن عيوب الممانى فساد التفسير ﴾

من كان ذاكرا لما قدمناه في بات نعت هذا المعنى عرف الوجه في عيبه مثال دلك اذجاء في بعض السماء في هذا الوقت وانا اطلب امثلة في هذا الباب ليستفتيني فيه وهو

 خيا ايها الحيران في ظلم الهدجى \* ومن خاف آل يلقاه بني مـ العدى . \* تعال اليه تلق من نور وجهه \* ضياء ومن كفيه محرا, من الندى \* وقد كان هذا الرجل يسمعني كثيرا الخوص في اشياء من نقد المم. فيعي بعض ذلك ويشتجيد الطريق التي اوضحها له فلما وقع هذان البيتان في قصيدة له ولاح له ما فيهما من العيب ولم يتحققه صار الى وذكر انه عرضهما على جاعة من الشعراء وغيرهم بمن ظن ان عنده مفتاحا وان بعضهم جوزهما وبعضهم شعر بالعيب فيهما فذكرت له الحال فيهمها واثدت البيتين في هددًا الموضع مثالاً ووجه العيب فيهما أن هذا الشاعر لما قدم في البنت الاول الحيرة في الطهر وبغي العدي كان والجيد أن يفسر هذين المعنين في البيت الشاني ما يليق بهمسا فاتي بازاء الظلام بالضِّيا وذلك صواب وكان الواجب أن يأتي بازاء العدى بالنصرة أو بالعصمة أو بالوزر أو عما حانس ذلك مما يحتمي به الانسان من اعدائه فلم يأت بذلك وجعل مكانه ذكر الندى ولو كان ذكر الفقر او العدم لكان ما اتى به صوابا وقد يتفرع من هددًا الباب خطأان اذا وقعها فيه خرجا الى آخرين من ابواب عيوب الشعر احدهما أن يكون هذا الشاعر لولم يأبت مخلاف القسم الثاني مثلا بل تركه لدخل في باب الحلل ولو لم يتركه بل أتى به و زاد عليه لدخل في باب الحشو وقد ذكرنا هذين البابين في مواضعهما

### ﴿ ومن عيوب المعانى الاستحالة والتناقض ﴾

وهما أن يذكر في الشعر شئ فيجمع بينه وبين القابل له من جهدة وأحدة والاشياء تتقابل على اربع جهات اما على طريق المضاف ومعنى المضاف هو الشيُّ الذي يقال بالقياس الى غيره مثل الضعف الى نصفه والمولى الى عبده والاب الى ابنه فكل واحد من الاب والاين والمولى والعبد والضعف والنصف بقيال بالاضافة الى الآخر وهذه الاشياء من جهة ما ان كل واحد منهيا تقال بالقياس الى غيره هي من المضاف ومن جهة أن كل وأحد منها بازاء صاحبه كالمتقابل له فهبي من المتقابلات فاما على طريق التضاد مثل الشرير للحير را الراايار والمابيض للاسود وأماعلي طريق العدم والقنية مثل الاعمي للبصير والاصلم وذي الحمة واما على طريق النفي والاثبات مثل أن يقال زيد جالس وزيد لي رجالس فاذا اتى في الشعر جع بين متقابلين من هذه المتقابلات وكان هذا الجمع من جهة واحدة فهو عيب فاحش غير مخصوص بالمعاني الشعرية بل هو لاحق بجميع المعانى واعنى بقولى من جهة واحدة انه قد يجوز ان يجتمع في كلام منظوم ومنثور متقابلان من هذه المتقابلات ويكون ذلك الاجتماع من جهتين لا من جهة واحدة و كون الكلام مستقيما غير مجال ولا متناقص مثال ذلك ان بقال في تقابل الضاف أن العشرة مثلا ضعف وأنها نصف لكين بقال أنها ضعف الخمسة ونصف العشرين فلا يدكون ذلك محالا اذا قيل من جهتين كما يو قيل في انسان واحد أنه أعمى الدين بصيرها فلا محال وكذلك في التضاد أن مقال للفائر حار بالنسبة الى البارد وبارد بالنسبة الى الحار فاما عند احدهما فلا وفي النفي والاثبات انيقال زيد جالس فيوفته الحاضر الذيهو جالس وغير جالس في الوقت الآتي الذي تقوم فيه اذا قام فذلك جائز واما في وقت واحد وحال واحدة جالس وغمر جالس فلا ولهذه العلة يجوزما يأتي في الشعر على هذه السسبيل مثل ما قال خفاف ن ندبة

اذا انتكث الحبل ألفيته \* صبور الحبار رزينا خفيفا

فلو لم يرد آنه رزين من حيث ليس هو خفيفا لم يكن مجوزا ﴿ ومثل ما قال الشنفرى ﴾

\* فدقت وجلت واسبكرت واكملت \* فلوجن انسان من الحسن جنت \*
فانه انما اراد دقت من جهة وجلت من اخرى فاما لوكان اراد انها دقت من
حیث جلت لم یکن جائزا وقد جانی الشده من الاستحالة و التناقض ما
لا عذر فیسه وما جع فی ما قبل فیسه بین المتقابلات من جهة واحدة ومنه ما
التناقض فیه ظاهر یعلم فی اول ما یدفی الی السمع منه ما یحتاج الی تنبیسه علی
موضع التناقض خوم، جاء فی ذلك علی جهة التضاد فول ای نواس فی الخر په
موضع التناقض خوم، جاء فی ذلك علی جهة التضاد فول ای نواس فی الخر په
فشبه حباب الكاس بالشب و ذلك قول جائز لان الحباب یشبه به فی البیاس و حده لا فی شی آخر غیره ثم قال

تردت به ثم انفری عن ادیمها \* تفری لیل عن بیاض نهار \*

فالحباب الذي جعله في هذا البيت الاول كسواد العذار هي البيت الاول البيض كالشيب والحمر التي كانت في البيت الاول كسواد العذار هي التي صارت في البيت الاول الثاني كبياض النهار وايس في التناقض له منصرف الى جهة من الجهات للعذر لان الاعود والابيض طرفان متضادان وكل وأحد منهما في غاية البعد من الآخر فليس يجوذ أن يكون شئ واحد يوصف بانه السود وابيض الا يوصف الاحكن في الالدوان بالقياس الى واحد من الطرفين الذي هو واسطة بينهما فيقال أنه عند الابيض أسود • وله ل قوما يحتجون لابي نواس بان يقولوا أن قوله تغرى ليل عن بياض فهار لم يرد به لا ابيض ولا السود لسكن الذي اراده أنما هو ذات النفري وانحسار الشئ عن الشئ اسود كان أو ابيض أوغير ذلك من الالوان فنقول من يحتج بهذه الحجة الشئ اسود كان أو ابيض أوغير ذلك من الالوان فنقول من يحتج بهذه الحجة تبطل من جهات احداها أن الرجل قد صرح بانه لم يرد غير اللون فقط قوله عن بياض فهار والثانية تشبيهم الحباب لا يشبه الشب من جهة من الجهات غير البياض والاسائة أن الليل والنهار ليس هما غير الظمة والضياء فيظن بالجاعل

لهما في وصف من الاوصاف انه اراد شيئا آخر فان القائل مثلا في شي قد يتبرأ من شي كا تتبرأ الشهرة من العجين قد يجوز ان يصرف قوله ههذا على وجهين احدهما ان يظن انه اراد تبرئ الاسود من الابيض لان في الشهرة والعجين جسما بجوز ان يتبرأ من جسم وسهوادا وبياضا فاما الليل والنهار فليس هما غير سهواد وبياض فقط فاما جسم يتبرأ من جسم فلا و وبما جاء من الشهر في التناقض على طريق المضاف قول عبد الرحمن بن عبيد الآر القس في التناقض على طريق المضاف قول عبد الرحمن بن عبيد الآر القس فاني اذا ما الموت حل بنفسها \* يزال بنفسي قبل ذال فاقبر \*

فقد جع بين قبل وبعد وهما من المضاف لانه لا قبل الا لبعد ولا بعد الا لقبل حيث قال انه اذا وقع الموت بها وهذا القول حكانه شرط وصفة لبكون له جواب يأتى به وجوابه قوله يزال بنفسه قبل ذلك وهذا شبيه بقول قائل له قال اذا انكر سرت الجرء انكسر الكوز قبلها ومنزلة هذا التناقض عندى فوق مه اله به المتنابلين في الشناعة لان هذا الشاعر جعل ما هو قبل بعدا • ومما جاء في الشعر على طريق القنية والعدم قول ابن نوفل

لاعلاج ثمانية وشيخ + كبير السن ليس بذى ضرير

فلفظة ضرير انما تستعمل وهي تصريف فعيل من الضر في الاكثر للذي لا بصر له وقول هذا الشاعر في هذا الشعر اله ذو بصر وانه ضرير تناقص من جهدة القنية والعدم وذلك انه يقول ان ام بصرا ولا بصر له فهد بصير اعمى فان قال قائل انه ضرير راجع الى البصر بانه اعمى فالعرب اولا انما تريد بضرير الانسان الذي قد لحقه الضر بذهاب بصره لا البصر نفسه وايضا فليس البصر هو العين التي يقع عليها العمى بل ذالة الابصار وذات الابصدار لا يقال ان حدة السيف كليلة بل انما يقال السيف كليل لان الحدة لا تكل وكذا البصر لا يعمى ولكنه في توسع اللغة وتسمح العرب في اللفظ جائز على طريق المجاز وقد ماء في اقوى المواضع حجة وهو القرآن في قوله عن وجل انها لا تقال العمى الا بحوز في البصر ان يقال العمى فلا اراه يجوز وجل انها لا تعمى الابصار ولكنه اذا جاز في البصر ان يقال اعمى فلا اراه يجوز

ان يقال فيه مضرور وارى ان بما يدخل في هذا البيت من التناقض قول ابن هرمة

\* تراه اذا ما ابصر الضيف كابه \* يكلمه من حبه و هو اعجم \*

فان هذا الشاعر افني الكلب الكلب الكلب الكلب الكلب الكلب المكلم في قوله يكلمه ثم اعدمه اياه عند قوله وهو الحجم من غير انه يزيد في القول ما يدل على ان ما ذكره انما اجراه على طريق الاستعارة فان عذر هذا الشاعر ببعض المعاذير اذا كانت الحجم كشيرة فهلا قال عنترة

\* فازور من وقع الفنا بلبانه \* وشكا الى بعبرة وتحمحم

فلم يخرج الفرس عما له من التحميم الى الكلام ثم قال -

\* لوكان يدري ما المحاورة الله على ♦ ولكان لوعلم الكلام مُمامى ،

﴿ ومماجاء من الشعر على طريق الايجاب والسلب قول عبد الرحن ب ﴾ عبيد الله القس ﴾

\* ارى هجرها والقتل مثلين فاقصروا \* ملامكم فالقتل اعنى وايسر \*

فاوجب هذا الشاعر للقتل والهجر انهها مثلان ثم سلبهما ذلك بقوله القتل اعنى وايسر فكأنه قال ان القتل مثل الهجر وليس هو مثله وارى ان هذا الشاعر اراد ان يقول بن القتل اعنى وايسر ولو قال بن لكان الشعر مستقياً لان مقام لفظة بن مقام ما يننى الماضي ويثبت المستأنف لكنه لما لم يقلها واتى مجمع الاثبات ونفيه استحال شعره وليس اذا علمنا ان شاعرا اراد لفظاة تقيم شعره فيها مكانها لفظة تحيله وتفسده وجب ان محسب له ما يتوهم انه اراده ويترك ما قد صرح به ولو كانت الامور كلها تجرى على هذا لم يكن خطأ وارى ان مما يجرى هذا المجرى قول يزيد بن مالك الغامدى حيث قال

- اكف الجهل عن حلاء قومى \* واعرض عن كلام الجاهلينا
- اذا رجل تعرض مستخف \* لنا بالجهل اوشك ان محينا \*

فقد اوجب هذا الشاعر في البيت الاول لنفسه الحلم والاعراض عن الجهال ونبي ذلك بعينه في البيت الثاني بتعديه في معاقبة الجاهل الى اقصى العقوبات وهو القنل في ولابي نواس ايضا شئ يشبه هذا وهو قوله م

ولى عهد ما له قرين \* ولا له شبه ولا خدين

استغفر الله بلى هارون \* ياخير من كان ومن يكون
 الا النبى المسطنى المأمون \*

فصیر هارون شدبیها بولی المهدد ولم یستن بهداری فصیحانه خیر منده رایس خیرا منه لانه شبیهه او کشبیهه ولیس بشبیهه لانه خیر منده وهذا جع بین النفی و الاثنات • ویما یجری هددا المجری وقد انکره الناس وعابوه قول زهیر ابن ابی سلمی

قف بالديار التي لم يعفها القدم \* بلي وغيرها الارواح والديم

#### ﴿ ومن عيوب المعانى ﴾

ايقاع الممتنع فيها في حال ما يجوز وقوعه ويمكن كونه والفرق بين الممتنع والمتناقض الذي تقدم الكلام عليسه ان المتناقض لا يكون ولا يمكن تصوره في الوهم والممتنع لا يكون ولكن يمكن تصوره في الوهم • ومما جاء في الشعر وقد وضع الممتنع في ما يجوز وقوعه قول ابي نواس

\* يا امين الله عش ابدا \* دم على الايام والزمن \*

فليس يخلو هذا الشاعر من ان يكون تفاءل لهذا المهدوح بقوله عش ابدا امرا او دعاء وكلا الامرين بما لا يجوز ومستقبح ولعل معترضا يعترض هدا القول منا في هذا الموضع فيقول انه مناقضة لما استجزناه ورايناه صوابا في صدر هذا الكتاب من الغلو و يجعل قول ابي نواس هذا غلوا فيلزمنا تجويزه كا فصلنا تجويز الغلو ونحن نقرل ان هذا وما اشبهه ليس غلوا ولا افراطا بل خروجا عن حد الممتنع الذي لا يجوز ان يقع لان الغلو انما هو تجاوز في نعت ما

للشئ أن يكون عليه وايس خارجا عن طبهاعه الى ما لا يجوز أن يقع له لان الذي يكوز أن يقع له لان الذي يكون قلمها أنه جائز مثل قول النمر بن تولب

تظل تحفر عنه ان ضربت به \* بعد الذراعين والساقين والهادى \*

فليس خارجا عن طباع السيف ان يقطع الذراءين و الساقين والهادى وان يؤثر بعد ذلك ويغوص في الارض والسكند مما لا يكاد ان يكون وكذلك ما قلناه في ما قال مهلهل

فائه ايدنما ليس يخرج عن طباع اهل حجر ان يسمعوا الاصوات من الاماكن البعيدة ولا خارج عن طباع ان تصل و يشتد طنينها بقرع السيوف اياها ولكن يبعد ببعد المسافة بين موضع الوقعة وحجر بعددا لا يكاد يقع ولير, في طباع الانسان ان يعيش ابدا فانا كنا قد قدمنا ان مخارج الغلو انما هي على يحاد وليس في قول ابي نواس عش ابدا ، وضع يحسن فيه لانه لا يحسن على مذهب الدعاء ان يقال امين يكاد ان يعيش ابدا

#### • ﴿ ومن عيوب المعاني ﴾

مخالفة ألعرف والاتيان بما ليس في العادة والطبع منا , قول المرار

وخال على خديك ببدو كأنه \* سنا البرق في دعجاء باد دجو نها

فالمتعارف المعلوم ان الحيلان سوداء وما قاربها في ذلك اللون والحدود الحسسان انما هي البيض و بذلك تنعت فاتى هذا الشاعر بقلب المعنى ﴿ ومن هذا الجنس ﴾ قول الحكم الخضرى

خانت بنو غالب لامتها \* كالغيث فركل ساعة يكف
 فليس المعهود أن يكون الغيث وأكفأ في كل ساعة

#### ﴿ وَمِنْ عَيُوبِ الْمُعَاثَىٰ ﴾

ان ينسب الى الشي ما ليس له كما قال خالد بن صفوان

\* فأن صورة راقتك فأخبر فربما \* امر مذاق العود والعود اخضر \*

فهذا الشاعر بقوله امر مذاق العود والعود اخضركأنه يومئ الى ان سبيل العود الاخضر في الاكثر ان يكر من عذبا او غير مرفهذا ليس بواجب لانه ليس العود الاخضر بطعم من الطعوم اولى منه بالآخر • ولتبع ما تكلمنا به في عيوب المعانى بما في الاقسام الاربعة المؤتلفة من ذلك

#### ﴿ عيوبِ ائتلافِ اللهُظ والمعنى ﴾

رَّرُ فَهَا الاللال ﴾ وهو ان مترك من اللفظ ما به يتم المعنى مثال ذلك قول عبيد ألله بن عبد الله بن مسعود

أعاذل عاجل مالى احب الى من الاكثر الرائث

فائما اراد ان يقول عاجل مالى مع القلة احب الى من الاكت بر البطى " فترك مع القلة وبه يتم المعنى ﴿ ومثل ذلك قول عروة بن الورد ﴾

عبت اهماذ یقتلون نفوسهم \* ومقتلهم عند الوری کان اعذرا

وانما اراد ان يقول عجبت لهم اذ يقتلون نفوسسهم في السلم ومقتلهم عنسد الوغى اعذر فترك في السلم ﴿ ومن هذا الجنس قول الحارث بن حلزة ﴾ \*

• والعيش خير في ظلال النوك بمن عاش كدا \*

فاراد ان يقول والعبش خير في ظلال النوك من الهيش بكد في ظلال العقل وعلى انه لو قال ذلك لكان في هذا الشعر خلل آخر وهو ان الذي يظهر انه اراده هم ان يقول ان العيش النساع في ظلال النوك خير من العيش الشاق في ظلال العقل فاخل بشئ كي كي شير ﴿ ومن هذا الجنس ﴾ نوع آخر وهو كما قال بعضهم

- لا يرمضون أذا حرت مشافرهم \* ولا ترى منهم في الطعن ميالا \*
- \* ویفشسلون اذا نادی ربیئهم \* ألا ارکبن فقد آنست آبطالا \*
- فاراد أن يقول ولا بفشلون فحذف لا فعاد الى الضد ﴿ ومن عيوب هذا الجنس ﴾ عكس العيب المتقدم وهو أن يزيد في اللفظ ما يفسد به المعني مثال ذلك قوله
  - خا نطفة من مآء نخض عذببة \* تمنع من ايدى رقاة ترومها.
  - باطیب من فیها او انک ذقته \* ازآلیله آسیجت وغارت نجومها
    - فقول هذا الشاعر او الله ذقته زبادة توهم انه او لم يذفه لم يكن طيبا

#### ﴿ عيوبِ ائتلاف اللفظ والوزن ﴾

- ﴿ منها الحَسُو ﴾ و هو ان يحشى البيت بلفظ لا يحتاج اليم لاقامة الوزن مثال ذلك ما قال ابو عدى العبشمي
- \* نحن الروة سوما الرؤوس اذا سمت \* في المجد للاقوام كالاذناب \*
  - فقوله للاقوام حشمو لا منفعة فيه ﴿ وقال مصقلة بن هبيرة ﴾
- ألكنى الى اهل العراق رسالة \* وخص بها حييت بكر بن وائل \*
- فقوله حييت حشو لا منفعة فيه ﴿ ومنها التَّلَيْم ﴾ وهو ان يأتى الشاعر باشسياه يقصر عنها العروض فيضطر إلى تُلها والنقص منها مثال ذلك قول امية ابن ابي الصلَّت
- ما ارى من يغيثني في حياتي \* غير نفسي الا بني اسرال
  - ﴿ وَقَالَ فِي هَذَهُ القَّصِيدَةُ ﴾
- ايما شاطن عصاه غداه \* كم تلقى فى السمجن والاكبال
  - ﴿ وقال علقمة بن عبدة ﴿
- كأن ابريقهم ظبى على شرف \* مقدم بسبا الكتان ملثوم \*
- اراد بسسبائب الكنتان فحذف للعروض ﴿ وللبيد ﴾ \*درس الما بمثالع فابانا \* اراد بالمنا بالمنازل

﴿ ومنها التذنيب ﴾ وهو عكس العيب المتقدم وذلك أن يأتى الشاعر بالفاظ تقصر عن العروض فيضطر الى الزيادة فيها مثل ما قال الكميت

لا كعبد المليك او كيزيد \* اوسليمان بعد او كهشام

فالملك والمليك اسمان لله عز وجل وليس اذا سمى انسان بالتعبد لاحدهما وجب ان يركون مسمى بالآخركا انه ليس من سمى عبد الرحن هو كم سمى عبد الله في ومن هدا الجنس التغيير في وهو ان يحيل الاسم من حاله وصورته الى صورة اخرى اذا اضطره الوزن الى ذلك تا قال بعضهم يذكر سلمان عليه السلام \* و نسج سليم كل قضاء ذائل \* وكا قال آخر \* من نسج داود المروض فيقدم و بؤخر كما قال دريد بن الصمة

\* و ملغ یرا ان عرضت ابن عامر \* فای اخ فی النائبات وصاحب \*

ففرق بین نمیر بن عامر بقوله ان عرضت و کما قال ابو عدی القرشی

\* خیر راعی رعیة سره الله هشام وخیر مأوی طرید

#### ﴿ عيوب ائتلاف المعنى والوزن مما ﴾

﴿ منها المقلوبِ ﴿ وهو ان يضه لر الوزن الشاعر الى احالة المعنى وقلبه الى خلاف ما قصد به ﴿ مثان ذلك لهروة بن الورد ﴾

- « فلو انی شهدت ابا سعاد \* غداه غدا بمهجتم یفوق \*
- \* فدیت بنفسه نفسی و مالی \* وما آلوك الا ما اطبق

اراد ان يقول فديت نفسه بنفسي فقلب المعنى ﴿ وَلَلْعُطْيِـةً ﴾

\* فلا خشیت الهون والعیر ممسك \* على رغمه ما اثبت الحبل حافره

اراد الحبلَ حافره فانقلب المعنى ﴿ ومنها المبتور ﴾ وهو ان يطول المعنى عن إان

يحتمل العروض تمامه في بيت واحد فيقطعه بالقافية ويتمه في البيت الثاني مثال ذلك قول عروة بن الورد

فلو كاليوم كان على امرى \* ومن لك بالتدبر في الامور \*

فهذا البيت ليس قائما بنفسه في المعنى ولكنه اتى بالبيت الثاني فقال

اذا لملكت عصمة ام وهب \* على ما كان من حسك الصدور \*

فالمعنى في البيت الاول ناقص فأتمه في البيت التاني

﴿ عيوبِ ائتلافِ المعنى والفاقية ﴾

﴿ ممها ﴾ أن تكون القافية مستدعاة قد تكلف في طلبها فاستعمل معنى سارً البيت مثل ما قال أبو تمام الطائي

\* كالطبية الادماء صافت فارتعت \* زهرا بدار الغض و' أثحاثا

فجميع هذا البيت مبنى على طلب هذه القافية والافليس في وصف الطبية بانها

ووقيت الحتوف من وارث وال وابقاك صالحا رب هود فليس نسبة هذا الشاعر الله عزوجل الى انه رب هود باجود من نسبته الى انهرب نوح ولك و القافية كانت دالية فاتى بذلك للسجع لا لافادة معنى بما اتى منه والله اعلم

﴿ تَم نَقَدَ الشَّعَرُ وَالْحَمَدُ لِللهِ فَى خَتَـامُ جَمَادَى الْأُولَى مِنْ سَنَة ١٣٠٧ ﴾ ﴿ هجرية نَى مطبعة الجوائب بالاستانة العلية ﴾





# مطبوعات جديثا في مطبعة الجوائد »

﴿ حسن الاسوه \* بما ثبت من الله و رسوله في السوه ﴾ تأليف الهمام الافخم \* الملك المعظم \* امير الملك عالى الجاه بهادر حضرة سيدنا التواب السيد محمد صديق حسن خان ملك بهوبال المفخم يحتوى على ١٠٠ صفحة متوسطة

﴿ زُلُ الأبرار \* بالعلم المأنور من الادعية والاذكار ﴾ تأليف الملك المعظم المشاد اليم فيه ١٦٢ صفحة كبيرة

و بجه عذ الدار الكتاب الديم و المؤلف السنيم \* لم يذكر فيه اسم مؤلفه مع الله وستحق الذكر البراعة ما اشتمل عليه من النظم الرائق \* والكلام الفاقق \* وقد وجد في دار كتب المرحوم اسعد افتدى فطبعناه على اصله

﴿ مصارع العشاق ﴾ تأليف الشبخ العلامة ابي محدجعة بن احد بن الحسين ابن السراج القارى

﴿ تَارِيخُ الفَلَاسَفَةَ ﴾ ترجمه من اللغة الفرنساوية الى اللغة العربية الكاتب اللوذعي الفاضل السيد عبدات افندي تجل السيد حسين افندي المصري

﴿ رسالتان للعلامة ابى حيان التوحيدى ﴿ احداهما في الصداقة والصديق - والثانية - في العلوم

﴿ مُطَمِّعُ الْانْفُسُ \* ومسرح التأنس \* في على الانداس ﴾ تأليف الوزير العلامه \* الحير الفهامه \* ابى نصر الفتح بن خاعان \* وهو بما لم يذكر في قلائد المفيان

﴿ الشهاب في الشبب والشباب \_ ويليف سلور الحريف بمناظرة الربيع واللريف ﴾ تأليف نريد الزمان الشبخ الاجل قوام الادب الامام ابي عمان عرو بن بحر الجاحظ

الواسطة \* في احوال مالطه \* وكشف / نزهة الطرف \* في علم الصرف -المحبا \* عن فنون اوربا \*

> الباكورة الشهيه \* في نحو اللغة الانكليزيه وتليها \_ المحاورة الانسيد.

ججوعية كنز الرغائب \* افي مُنتَحْبِيات الجوائب \* تحنوي على سبعة اجزاء

بسوة السُّكران \* من صهيباء تذكار التم لان \*

الدراسة الأوليه في الجغرافية الطبيعيه \* ديوان الماس بن الاحنف

الموازنة بين ابي تمام والبحتري

القانون الاساسي بالتركي والعربي

الجاسوس \* على القاموس \*

اللفيف \* في كل معنى طر يف \*

حصول المعول \* من علم الاصول \*

الم الخفاق \* في علم الاشتقاق \* البِلغه \* في اصول اللغه \*

غصن البان \* الورق بمحسنات البيان \* درة الفوادري \* في أوهام الحواص \* أ

ويليها - الانموذج - مم - الاعراب في قواعد الأعراب كلاهما في المعو

الكافية \_ الاظهار \_ العوامل

الشامية

رسائل ابی بکر الخوارزمی

رسائل أبي الفضل بديع الزمان الهمذائد مقامات الهمداني

سجم الحام \* في مدح خبر الانام \* يديع ألانشاء والصفات \* في المكالمات والمراسلات \*

مقامات العلامة الحافظ جلال الدين الشيم عبد الرحن السيوطي

شار الازهار \* في الليل والنهار \* ادب الدبا والدين الامام الماوردي ديوان الطاءراني صاحب لامية العم المشهور وفيه اللامية

امثال العرب للمقضل الضبي \_ وثايها \_ اسرار الحكماء اياقوت الستعصمي ديوان المعترى الشاعر الفلق المشهور الدر الكنون \* في الصنائع والفنون \*

## مظبى عانالجول شب

#### - على هذه اسماء بعض الكتب التي طيعت عطيعة الحوائب

واخبار وآثار انتخبها الكاتب البلغ المشهور باقوت السلامية للعلامة الشيخ تق الدين الجد ابن عبد القادر المقريزى و والتبانية والدرارى في الدرارى الشيخ جمال الدين عربن هبة الله بن العديم الحليق والنالثة والمناد والمعار واخبار وآثار انتخبها الكاتب البلغ المشهور باقوت السنعصمي

﴿ أَرْبِعُ رَسَائُلُ لِلْأَمَامِ النَّهَالِي ﴾ الأولى منتخبات كتاب التشيل والحياضرة - ٢ -منتخبات كتاب المبهج - ٣ - منتخبات سحر البسرغة وسر البراء ـ ة - ٤ - ٥ منتخبات النهاية في الكناية (طبعت حديثا)

﴿ نسع رسائل في الحكمية والطبيعيات ﴾ للشيخ الرئيس ابي على الحسين بن عبد الله ابن سينا \_ وفي آخرها \_ قصة سلامان وابسال ترجها من اليوناني حنين بن المحاق ﴿ جنان الجناس في علم البديع ﴾ للشيخ العلامة صلاح الصفدى \_ ويليه \_ مناهج التوسل في مباهج الترسل للعلامة الشيخ عبد الرحن بن مجمد الحنني البسطامي ﴿ حس رسائل ﴾ الاولى الايجاز والاعجاز للامام الثمالي الثانية \_ برد الاحكماد في الاعداد له ايضاف الثالثة \_ الحاسن للامام ابي الحسن

الاحكماد في الاعداد له ايضاف الثالثة \_ الحاشن المحاسن للامام ابي الحسن الرخعي \_ الرابعسة \_ متخبات البيسان والنبيين للامام عرو بن بحر الجاحظ \_ الخسامسة \_ غاية الارب في معساني ما يجرى على ألسسن العسامة في المشالهم ومحاوراتهم من حك لام العرب للامام ابي طسالب المفضل بن سلم على العرب المعام ابي طسالب المفضل بن سلم على العرب المعام ابي طسالب المفضل بن سلم على العرب المعام ابي طسالب المفضل بن سلم العرب المعام ابي طسالب المفضل بن سلم العرب المعام ابي طسالب المفضل بن سلم العرب المعام العرب العرب المعام العرب العرب المعام العرب العرب المعام العرب العرب المعام العرب المعام العرب ال

و اعجب العجب في شرح لامية العرب في العدلامة مجود بن عر الخوار ذمي الزمخشري ومعده شرح ثان العلامة اللغوى ابي العبداس محد بن يزيد المعروف بالمبرد و ويايه سر شهر القصورة الدريدية العسلامة الشيخ ابي بكر بن محد الحسين بن دريد الازدي سويليد المضا سديوان العلامة زين الدين ابي حقص الحسين بن مفاقر الوردي سوق آخره أساد يوان السيد الشهريف الي الحسن الماهميل بن سعد بن اسماميل الوهبي الحسيني الصهري الشافعي العروف بالخشاب